# دراسات في تاريخ غرب أفريقيا الحديث والمعاصر

د. شوقسی الجمسل استلا التاریخ الحدیث والمعاصر بمعمد البحوث والدراسات الالاریقید

د، عبد الله عبد الرازق إبراهيم استلا التاريخ العديث ووكيل معهد البعوث والدراسات الالريقية

القاهــــرة ۱۹۹۸

دراسات

فی

تاريخ غرب أفريقيا الحديث والمعاصر

د. شوقىالجمل استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بمعهدالبحوث والدراسات الافريقية د. عبد الله عبد الرازق ابراهيم استاذ التاريخ الحديث ووكيل معهد البحوث والدراسات الافريقية

القاهرة 199۸ القهسرس

الموضـــوع الصفعـة مقدمــة : الفصل الاول : إنتشار الإسلام في غرب افريقيا ٧-٧٢

القصل الثاني: الجهود الدولية اللغاء الرق في افريقيا ٢٩-٥٧ (مع التركيز على غرب القاره)

الفصل الثاثث : مؤتمر برلين ١٨٨٤ /١٨٨٥ وأثره على الخريطة السياسية لغرب أفريقيا

القصل الرابع: نظم الحكم الإستعمارية في غرب افريقيا ٩٩-١٣٢

القصل الخامس: موقف مملكة الأشانتي من التوسع ١٦٦-١٣٣

البريطانيفي غانا في القرن التاسع عشر

الفصل السادس: حركة الشيخ عثمان بن فودى الإصلاحية من ١٨٦-١٨١

الفصل العمايع: الجهاد والدعوة الإسلامية في غينيا بيساو. . ١٨٧ - ٢٠٦- ٢

القصل الثامن :نماذج من المقاومة الوطنية للاستعمار الفرنسي ٢٠٠-٢١٨

القصل الناسع: تصفية الاستعمار في غرب افريقيا

القصل العاشر: مشكلة الحدود بين السنخال وموريتانيا ٢٥٧-٢٥٦

خاتىسة:

#### مقدمة

يحتاج تاريخ غرب افريقيا الحديث والمعاصر إلى مزيد من الدراسات رغم اهتمام الباحثيين الأجانب بتاريخ هذه المنطقة . ونظراً لأن هذا النوع من الدراسة عن غرب القارة يحتاج الى دراية كاملة بأحوال المنطقة فإننا حاولنا معالجة بعض الموضاعات في تاريخ غرب القارة ، وكانت رحلتنا الى لندن عام ١٩٨٩ تهدف الى جمع أكبر مادة علمية عن تاريخ غرب أفريقيا ، وبعد ان توفرت لدينا مجموعة ضخمة من الوثائق بدأنا في إعداد سلسلة من البحوث والدراسات نشرت جميعها في عدد من الدوريات المحلية والخارجية ، وقد وجدنا أنه من المفيد جمع عدد من هذه الدراسات في كتاب واحد يستفيد منه أي دارس لتاريخ غرب افريقيا .

ولذا فإن الموضوعات التي يحتويها هذا الكتاب تعالج تاريخ المنطقة بغض النظرعن التسلسل الزمنى أو الدراسة المتعمقة لدولة أو مجموعة دول بأسرها ، فالدراسة في مجملها مجرد بانوراما عن غرب القارة ونأمل أن نعد دراسات أخرى تكمل هذا التاريخ لغرب القارة .

#### والله الموفق

# الفصل الاول إنتشار الاسلام في غرب أفريقيا

## محتويات الفصل:

- المقصود بغرب أفريقيا ، والسودان الغربي .
- الطريقان اللذان انتشر عبرهما الإسلام في غرب أفريقيا .
  - جهاد عبد الله بن يس .

قبل الحديث عن انتشار الدعوة الاسلامية في غرب افريقيا يجدر بنا لن نحدد بعض المفاهيم الجغرافية التي تتعرض لها الدراسة. ومن هذه المفاهيم اصطلاح غرب افريقيا والسودان الغربي وكلاهما يدل على ما نسميه بمنطقة غرب افريقيا التي تمند في القارة من بحيرة تشاد في الشرق حتى ساطل المحيط الاطلنطي في الغرب، وتقع عند خط عرض ١٧, ٩ شمال خط الاستواء على وجه التقريب، وهي مساحة تبلغ ٢, ٢ مليون ميل مربع، وهي جزء من السودان الغربي والأوسط والتي عرفها الكتاب العرب ورحائتهم على انها البلاد التي يحدها بحر الظلمات (المحيط الاطلنطي) من الغرب، وحدود بلاد الحيشة الغربية من الشرق.

ويمند السودان الغربى حسب هذا المفهوم من ساحل السنغال حتى حدود نيجيريا الشمالية، ونقطة إرتكازه هى حوض السنغال وحوض نهر النيجر الأعلى والأوسط (١).

ولقد حملت هذه المنطقة مشعل الحضارة الإسلامية، وتبنت شعويها الدعوة لنشر الدين الاسلامي لأنها بيئة تسهل الهجرات، وتساعد على انتقال الجماعات، وتتيح الإحتكاك الثقافي، وهذا ما هيأ لهذه المنطقة فرصة قبلم وحدات سياسية وأجتماعية مترابطة بها.

لقد تعرض الجزء الغربى من القارة الأفريقية لغارات متصلة من قبلتل البربر منذ القرن الأول الميلادى .

وكانت بعض هذه الغارات تعود الى الشمال الإفريقى بعد تحقق أغراضها ، ولكن منذ أن بسط العرب سلطانهم على بلاد المغرب – وكانت بعض هذه الغارات جنوبا تسعى لملاقامة الدائمة هناك – شاركت فى هذه الغارات القبقل العربية التي كانت ترغم القبائل البدوية على الهجرة جنوبا ووصلت غارات العرب العرب الى حدود السنغال ، وكانت أهم القبائل التي لعبت دورا هاما فى غرب افريقيا قبائل الطوراق أو الملثمين التي انتشرت فى منطقة فسيحة من غدامس حتى المحيط الأطلسى ، ووصلت الى مقربة من منحنى النبجر ، وكانت قبيلة لمطة وجزولة وجدالة أكثر القبائل انتشارا فى مناطق الصحراء وغرب لمطة وجزولة وجدالة الكثر القبائل انتشارا فى مناطق الصحراء وغرب افريقيا ، وكانت هذه القبائل تمسك بمفاتيح الطريق الى السودان الغربى ، بل وكانت حلقة الاتصال بين المغرب بشعوبه وحضارته وتقافته وبين الجزء وكانت حلقة الاتصال بين المغرب بشعوبه وحضارته وتقافته وبين الجزء الزنجى الواقع الى الجنوب ويمتد شرقا حتى بحيرة تشاد(٢) .

وانتشر الإسلام في غرب افريقيا من خلال طريقين هما:

اولا: الطريق الساحلى الذى اخترق نهر السنغال، وسار بعد ذلك على طول الساحل بموازاة مناطق السافانا القصيرة ، وهذا الطريق هو الذى اتخذته قبائل المرابطين في حركتها نحو الجنوب والغرب .

ثانيا : أما الطريق الثانى فكان عبر الطرق التجارية الممتدة في الصحراء الكيرى بين شمال القارة وغربها ، وكان لهذا الطريق التجارى أثره الكبير في إنتقال التجارة ورجال الدين الذين نشروا الإسلام في غرب القارة بعد ان استقروا في المدن والمراكز التجارية في غرب أفريقيا مثل غانة ، وجنى ، وحاو، وكانو (٣).

واستطاعت هذه المراكز التجارية أن تنقل الدين الإسلامي الى مملكة غانة الوثنية التي قاومت في البداية هذا التوسع الاسلامي، لكنها لم تصنطع أن تصمد أمام التيار الإسلامي الذي بدأ منذ القرن الأول الهجري (السابع الميلادي) عقب حملات عقبة بن نافع، الذي إندفع الى غرب القارة ووصل الى بلاد التكرور والى غانة التي ضمت جالية اسلامية في عام ٦٠ هجري (٤).

وأنتاء عودة عقبة الى القيروان ، النقى بزعيم البربر ويدعي كسيلة وقاتلهم قتالا عنيقا عند منطقة تهودة، وقتل عددا كبير من المسلمين واستشهد عقبة بن نافع(ه)

وكان عقبة بن نافع هو أول من حمل قبائل الطوارق على دخول الدين الإسلامي حيث كان لإسلامهم دور كبير في نشره في غرب أفريقيا . وبعد ذلك جاء موسى بن نصير ليتم ما فتحه عقبة بن نافع فوصل الى طنجة وسبته ووصل أيضا الي أغمات، واتصل بجماعات الملتمين وولي زعماءهم بعض الأعمال في أوطانهم، فأقبلوا على الدين الإسلامي وصاروا من خير حماته.

تم واصل عبد الرحمن بن حبيب سياسة موسى بن نصير في نشر الإسلام في مناطق الصحراء الكبرى ونشروا الدين الاسلامي في مناطق نائية في الجنوب.

وقامت دولتا الأدارسة والعلويين في المغرب الأقصى بنفس الدور الذي قامت به دولة الأغالبة في تونس، فوحدت البلاد، وفرضت الأمن والسكينة، وأقامت حكومة مركزية شارك فيها كل من العرب والبربر، وبدأت حملات لنشر الدين الأميلامي في مناطق غرب القارة

وتزعمت قبائل الملتمين الدور الكبير في التوغل جنوب، والدخول في صراعات مع مملكة غانة لكنهم فشلوا في إخضاع ( أودغشت )عاصمة هذه المملكة في القرز الحادي عشر الميلاي- لكن

المحاولات لم تتوقف، وكان الجهاد يتجدد بانتقال الزعامة من فرع الى فرع آخر من قبائل الملثمين، فها هي قبيلة (لمتونة)التسى تزعمت الجهاد سنوات طويلة تترك راية الجهاد الي قبيلة (جدالة) التسي آمنت بأن استمرار الجهاد – لنشر الدين الحنيف بين بدو الصحراء، وقي قلب مملكة غانة – انما يتطلب وحدة قبائل الملثمين من أجل هذه الغاية النبيلة (٢).

لقد أدرك زعماء (جدالة) أن سبب ضعفهم في القضاء على مملكة غانة انما يكمن في عدم إتصادهم ، وعدم تعمق الشعور بالوحدة بينهم، وإنه لا وسيلة أمامهم في هذه التحديات إلا بتكوين حلف إسلامي قوى يندفع من دعوة دبينية خالصة ، توحد النفوس وتثير فيهم الرغبة الصادقة للجهاد في سبيل الله، ومن هنا جاء التفكير في البحث عن فقيه يعلم الناس أصول العقيدة الاسلامية فكان هذا الفقيه موالشيخ عبد الله بن يسن (٧)

#### جهاد عبد الله بن يس:

كان يحيي بن ابر اهيم زعيم قبيلة "جدالة" قد قام بأداء فريضة الحج بعد أن عين إبنه ابر اهيم نائبا عنه، وفي طريق عودته زار أبو عمران الفاس حبث أوضح له سبب ضعف انتشار الاسلام بين قبيلة جدالة، ومن ثم كان لابد من البحث عن عالم مثقف يعلم الناس مبادئ وأصول هذا الدين، ولم يجد أبو عمران الا أحد تلاميذه السابقين، ويدعي وجاج إبن زالوفي السوس الأقصى، يطلب منه اختيار أحد الذين يتق فيهم للقيام بالمهمة التي طلبها يحيى بن ابر اهيم، وفعلا وصل يحيي الى مقر وجاج بن زالو في أبريل ١٠٣٩ (٨).

وكان وآجاج نفسه من الصنهاجيين وأحد فروع شعب لمتونة، ورحب بطلب يحيي بن ابراهيم ، واختار لهذه المهمة الفقيه عبد الله بن يسن أحد رجال الطريقة الجازولية. وكان ابن يسن علي دراية بالصحراء ويعرف الأحوال بها فرافق يحيي بن ابراهيم الي خيام جدالة حيث وصلا في عام ٥٤٠١م، وإعتبر عبد الله بن يسن هذه الرحلة جهادًا منذ البداية، و شن الرجلان حربا على قبيلة لمتونة و هزماها، ودخلت هذه الجماعة في حركة

عبد الله بن يسن (٩).

وهاجر عبد الله بن يسن جنوبا الي ديار المسلمين، وأخذ يدعو الناس الي النمسك بالدين الإسلامي الحنيف، واستقر في جزيرة نائية في مصب نهر السنغال الأدنى، وعاش حياة الزهد والتصوف والمرابطة، ومن هنا اتخذ أتباعه لقب المرابطين (١٠)، واتخذوا من القرآن الكريم دستوراً لهم عملا بقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون" (أل عمران، أية: ٢٠٠٠).

وحاول عبد الله بن يسن أن يكون جيلاجديدا قادرا على حمل الدعوة الإسلامية فشرع يعدهم للحرب ويذكى فى نفوسهم مبادئ الدين، ويخلق فيهم وعيا جديدا ويكون منهم طبقة فدائية للقضاء على البدع والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والقضاء على كل االمفاسد الدنيوية(١١).

وزاد عدد أتباعه، وكثر الناس من حوله، وأحس عبد الله بن بسن بهذه الروح الجديدة القادرة على التصدى للمستولية الشاقة، ولما أنس فيها كل الخير وأيقن أنه قد وصل الي مرحلة إعلان الجهاد، خرج من رباطه يعلن كلمة التوحيد، وينفذ السياسة التي سبق أن وضعها واستعد لها فترة من الزمان، وإستهل هذه الدعوة المباركة، وتلك الحركة الجهادية بالتوجه الي غرب أفريقيا حيث الوثنية على أشدها، وحيث الدين الإسلامي غريبا بين فنات السكان، ووصل الي منحني نهر النيجر ودخل مدينة (أودغشت) عاصمة غانا وخلصها من ملوكها، وبسط سلطان المسلمين على هذه الدولة بعد معارك ضارية ملوكها، وبسط سلطان المسلمين على هذه الدولة بعد معارك ضارية

وكان النصر الذي تحقق على إمبراطورية غانة بداية مرحلة جديدة من التوسع الإسلامي، فأقبلت جماعات الملتمين تعلن الإنضمام الي الدعوة المحمدية بل وإندفع المرابطون في كل مكان دفاعا عن الدين ووقفوا في وجه المسيحيين في الأندلس، وإنضمت القبائل الي جانب عد الله اين بسن،

واضطرت قبيلة لمتونة الي الدخول في الحركة التي استمرت تكسب قوة

بعد قوة، وتزداد إنتشارا وإتساعا بعد إسلام بدو الصحراء وبعد القضاء على ناحية الجنوب (١٢). لقد كان إسلام ملوك غانة دافعا قويا لنشر الدعوة الإسلامية لأنهم أخلصوا في دعوتهم، وصدقوا في إعتناقهم الإسلام، وقاموا بدورهم في الجهاد ونشر رايات التوحيد بوسائلهم الخاصة، فكانت دعوة المرابطين بقيادة عبد الله بن يسن بداية دفعة قوية تركت بصماتها ، وظهرت آثارها، وامتد نفوذها، وعم الدين الإسلامي في مناطق كثيرة من غرب أفريقيا، وتمخضت هذه الجهود المخلصة عن إسلام شعب التكرور في غرب القارة، والذي كان لإسلامه الدور الأسمي في متابعة مراحل الجهاد، ونشر الدين الحنيف الي مناطق أعمق من غرب أفريقيا، واضطرت القبائل التي لم تقبل الدعوة إلاسلامية الي غرب أفريقيا، واضطرت القبائل التي لم تقبل الدعوة إلاسلامية الي جنوبا كما هاجرت الفولي الي منطقة فوتاترو، وتأسست المدن الجديدة التي صمارت منارات للعلم والأيمان، فظهرت مدينة جني الجديدة التي أسلم أهلها في القرن الثاني عشر الميلادي (١٤).

لكن السياسة الحازمة التي اتبعها ابن يسن، وإصراره علي تنفيذ إصلاحاته بشدة جعلت كثيرا من الناس ينفضون من حوله، وينشقون عليه خصوصا بين أبناء جدالة. وكان لوجود يحيي بن ابراهيم دورهام في استجابة الناس لدعوة ابن يسن، لكن بمجرد وفاة زعيم القبيلة ثار الناس عليه، وظهر رجل يدعى الجوهر بن سيكوم الذي حرم عبد الله بن يسن من حق اصدار الفتاوى الشرعية، واضطر عبد الله بن يسن الي الهجرة سرا الي وجاج بن زالو الذي أصدر فتوى تعتبر كل من عصى أوامر عبد الله بن يسن خارجا عن المجتمع وأن دمه حلال، وطلب وجاج من عبد الله بن يسن العودة والى وطنه حيث عاد وواصل دعوته (١٥).

ونظرا لأن جدالة هى التى ثارت علي عبد الله بن يسن بعد موت زعيمها يحيي بن عمر – فان عبد الله عاد الي قبيلة لمتونة وتحالف مع زعيمها يحيي بن عمر، الذى صار الزعيم العسكرى للمرابطين. وصارت لمتونة هي الاساس الفكرى والديني والقوة السياسة المسيطرة على الصحراء.

وحسب رواية ابن ابى زرع فان حركة المرابطين خرجت بعد انكماشها فترة فى عام ١٠٤٢، وبدأ عبد الله بن يسن تحت قيادة يحيى ابن عمر يبحث عن ضم قبائل صنهاجة فى الصحراء الجنوبية لحركته، وفعلا إنضمت إليه العناصر الرئيسية من لمتونة وجدالة وماسوفة (١٦).

ولما طلب عبد الله بن يسن من القبائل التحالف سوياً لنشر الدين الإسلامي في الجنوب- رفضت قبيلة جدالة إلانضمام الى التحالف بل وانسحبت الى الساحل ، مما اضطر ابن يسن الى طلب محاربتها من القائد والأمير يحي بن عمر ، وفعلا هاج ن قوات جدالة الأمير يحي وحاصرته في عام ١٠٥٦ م ، وإلتقى الجيشان في موقعة تابفاريلا (TABFARILLA) حيث قتل يحي بن عمر مع عدد كبير من أتباعه، ومنذ ذلك التاريخ لم تفكر حركة المرابطين في القيام بأى هجوم على قبيلة جدالة .

ولم يتوقف الآمر عند هذا الحد، بل قامت إضطرابات أخرى فى الصحراء بعد أن فتح المرابطون السوس الاقصى، واضطر الأمير ابو بكر بن عمر الى التوجه الى المغرب، وعين يوسف بن تاشفين محله، وقد إستطاع يوسف بعد جهاد استمر أكثر من خمسة عشر عاما أن يستولى على القسم الاكبر من غانة، وأن يضمه الى دولة المرابطين القوية، واستطاع دعاة المرابطين أن ينشروا إلاسلام على ضفاف السنغال والنيجر وتم تأسيس مدينة (تمبكت) وبتكونت وحدة سياسية في المغرب الاقصى.

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا إتجه المرابطون الى بالاد المغرب؟

لقد اختلفت الأراء وتعددت التفسيرات لهذا إلاتجاه نحو المغرب. فيرى البكرى مثلا أن ابن يسن أخضع الصحراء واستجابت له الجماعات المحلية التي قبلت شروطه ، ووافقت على توجيهاته ، كما أن عبد الله بن يسن لقي تشجيعا من أستاذه واجاج بن زالو فراح بنشر مبادنه شمالاً في أقاليم المغرب (١٧).

أما المؤرخ الفرنسى تيراس (TERRASSE) فيرى أن أحد الاسباب الرئيسية لتوسع المرابطين في المغرب يرجع الى الإكتظاظ السكاني في الصحراء، بالإصافة الى الموارد المحدودة حيث لم تعد الواحات بمواردها كافية الأعداد السكان المتزايدين (١٨).

لكن السبب الأهم والأقوى هو الوضع السياسي في مراكش عند بداية هذا الغزو، فلقد كانت طوال القرن العاشر الميلادي تعانى من

التنافس الدينى مابين الفاطميين فى أفريقيا والأمويين فى أسبانيا - لكن نتيجة لإنشغال الفاطميين بحملتهم الى المسرق نحو مصر وإنشغال الأمويين بصراعهم مع المسيحيين فى الأنداس ، تأثر المركز الثقافى السياسى بالصراعات مايين صنهاجة وزناته. ويرى ابن ابى زرع أن زناته عندما كانت تابعة للأمويين نعمت بالسلام والسكينة، وأصلحت أبواب مدينة فاس وتوسعت المدينة، واستمر هذا الرخاء الإقتصادى حتى قبيل وصول المرابطين .

وبعد سقوط الدولة الأموية فى أسبانيا انهارت قوة زناته، وارتفعت الأسعار وحل البؤس محل الرخاء، وكنان وصنول المرابطين بمثابة الانقاذ للسكان(١٩) .

على كل حال فإن غزو المرابطين للمغرب لم يؤثر على هذه الحركة وإتجاهاتها جنوبا، حيث إستطاع عبد الله بن يسن دخول . مدينة أودغشت(٢٠).

وبعد إن استولى عليها في عام ١٠٥٥، تدفقت قوات المرابطين جنوب الصحراء الكبرى وسيطروا على طرق التجارة الصحرواية، فإنتشر الدين إلاسلامي في هذه الربوع رغم انشخال المرابطين بجبهات أخرى، وواصل عبد الله بن يسن غزواته في اقليم السوس عام ١٠٥٩، واستسلمت قبائل مصمودة دون مقاومة، ودخل في صراع مع قبائل زناتة، وغزا عاصمتها (أغمات) بعد حصار طويل ومعركة عنيفة، وهرب حاكمها لاكوت بن يوسف المجراوي الي أفريه من بني أفران، واضطر أبو بكر الى الدخول في صراع مع هذه الجماعات حتى قتل لاكوت ودخل عاصمة بني أفران (تادلا).

وواصل المرابطون زحفهم في مناطق الصحراء حتى أراضي بروجاواته (BERGHAWATA) حيث مات عبد الله بن يسن أثناء صراعه مع هذه الجماعات في عام ١٠٥٩ ، وواصل أبو بكر الحرب حتى قضى على هذه الجماعات (٢١) .

والآهم من ذلك أن ابا بكر بن عمر إنجه بجيشه لمقابلة كفار السودان فخرج الى الصحراء، وكانت هذه خطوة هامة ومزحلة جديدة لنشر الإسلام في غرب أفريقيا جنوب الصحراء وأضاف بذلك جهدا جديدا ألى جهود الإدارسة في هذه المنطقة بالذات (٢٢) -

وهكذا إستطاع عبد الله بن يسن قبل إستقسهاده أن يجعل حركة المرابطين - دولة واسعة الأطراف إمتدت في قلب أفريقيا جنوب الصحراء، ونشرت الدين الاسلامي بين القسعوب الوثنية هذاك، ودخلت قلب إمبراطورية غانة، وأخضعت بدو الصحراء وقبائله، وساهمت في تحويل شعب التوكولور الى الدين الإسلامي في القرن الثاني عشر، فكانت حركة مباركة ساهد ، بنصيب كبير في حمل لواء الدعوة الإسلامية الى ذلك الجزء من القارة الفريقية (٢٣).

وقد كانت حكومة غانة الإسلامية على إتصال مباشر بالخلافة العباسية فسى بغداد، واجبرت رعاياها على لبس العمامة، بل وإدعى ملوك غانـة الإسلامية انهم ينتسبون الى البيت العلوى (٢٤).

ولم يؤد فتح المرابطين لمملكة غانة الى نهايتها، وإنما جاءت النهاية فى القرن الثلث عشر عندما احتلها الماندنجو . وفى عام ١٢٤٠م نجح (مارى جاطة) فى تدمير مابقى من (كومبى صالح) عاصمة غانة، وبذلك انتهات هذه الدولة، وقامت مملكة مالى، وقام مارى جاطة بنقل العاصمة الى (نيانى) التى تأسست عام ١٢٣٨ , ووسع (سندياتا) مملكته فاستولى على مناجم الذهب، وتوغل نصو الغرب حتى وصل الى وادى نهر جامييا ، ومستنقعات بالا التوكولور وبلاد الجولوف (٢٥).

وانتشر الإاسلام في مالى على أيدى المرابطين، وصدار الماندنجو من أكثر شعوب غرب أفريقيا تمسكا بالإسلام وتحمسا له ، وزداد انتشاره بينهم ، واصبح دين الدولة الرسمى وساد المذهبى السنى المالكي في هذه الدولة، واستطاعت دولة مالى أن تنشر الإسلام في بلاد الهوسا منذ حوالى القرن الثالث عشر الميلادي (٢٦).

وتوسعت هذه الدولة في عهد سلاطينها الآقوياء خصوصا السلطان (منسى موسى)، الذي يعتبر موكب حجه عام ١٣٢٤ من أروع مشاهد الحج التي وفدت على مصر في القرن الرابع عشر (٢٧).

وانتهز منسى موس فترة وجوده فى مصر، واشترى عددامن الكتب الدينية ليوفر الأهل مملكته طرفا من مناهل الثقافة العصرية المصرية ورحل بعد ذلك عدد كبير من علماء مصر الى (تمبكت)، كما رحل علماء تمبكت الى مصر، ووفد التجار المصريون الى هذه البلاد، ورحل تجار بلاد التوكولور الى القاهرة، بل واستقرت طؤائف منهم فى مصر، وعملوا فى التجارة، وإزدهرت الحركة الإسلامية فى عهد ملوك وسلاطين مالى، وحتى عندما زار (ليوالأفريقى) هذه البلاد فى القرن الخامس عشر وجد ممالك إسلامية مزدهرة، وذلك بفضل الجهود المتصلة التي بذلها هؤلاء الملوك لخدمة الإسلام

ونشر الثقافة الإسلامية. ويعتبر الدور الذي قامت به دولة مالى في نشر الإسلام من أهم مراحل إنتشار الإسلام في أفريقيا جنوب الصحراء (٢٨).

وفى نهاية القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر وصلت دولة مالى الى حالة يرتى لها من الضعف، حتى فقدت إستقلالها فى عام ١٥٥٠، وحلت محلها النيجر، وازدادت نموا وازدهارا، واعتنق ملوكها الإسلام، لكنهم سقطوا تحت سيطرة دولة مالى عام ١٣٣٥، وفى عهد (سنى على) او على بركما يلقبونه الذى أعتلى عرش صنغى فى عام ١٣٤٤ ابدا تحرير صنغى من سيلاة الماندنجو، واستولى على تمبكت عام ١٤٦٨، وأسس دولة مستقلة، وتوالى على حكم هذه الدولة عدد من الملوك الأقوياء اتخذوا لقب الالسكيا (٢٩).

وقد سعى ملوك صنغى الى الإاتصال بالقوى الإسلامية تحقيقا لمروح الاخوة الاسلامية ، واهتم الحكام بإحاطة انفسهم ببطانة من العلماء الذين وجدوا تشجيعا من الملوك الذين ساهموا في نشر الإسلام في غرب القارة (٢٠).

و هكذا صدار شعب الماندنجو من أكثر سكان غرب افريقيا تمسكا بالإسلام ، وتحمسا له، وازداد انتشاره بينهم ، وأصبح دين الدولة الرسمى الاسلامى، وساد المذهب السنى فى معظم دول غرب القارة (٢١).

لكن رغم انتشار الدين الإسلامي في غرب افريقيا، وقيام المبراطوريات إسلامية كبرى في غرب القارة مثل مالي وصنغي والبورنو إلا ان الدين الاسلامي ظل يعاني من منافسة الوثنيين، بل ودخلت الكثير من البدع على هذا الدين، وظل الحكام الوثنيون هم أصحاب السيطرة والسيادة في قطاعات كثيره من غرب القارة.

ونتيجة لوجود صحوة إسلامية في المشرق العربي في القرن التلمع عشر بسبب ظهور حركات الإصلاح والتحدي لم يكن غريبا أن يشهد غرب افريقيا أصداء الحركة الاصلاحية ، وأن تظهر مجموعة كبيرة من حركات الإصلاح قادها رجال الدين الإسلامي بعد أن نهلوا من ثقافة المشرق، وبعد أن شاهدوا البدع التي أحاطت بالدين، وصارت جزء من ممارسات الناس العادية. وكان لابد من ثورة اصلاحية تحاول تطبيق الشريعة الإسلامية، وتسعى الى العودة الى نقاء العقيدة في عهد الرسول والخلفاء الراشدين .

ولهذا كله قامت حركات الدعوة الاسلامية في غرب القارة، وحمل الشيخ عثمان بن فودى لواء حركة التجديد والإصلاح، وانتشرت حركته في مختلف المناطق، وسوف نحاول من خلال هذا الكتاب ان نعرض لحركات الدعوة الإسلامية في غرب افريقيا خاصة تلك

الحركات التى قامت فى كل من نيجيريا ، ومنطقة ماسينا، وبالاد السنغال، ومنطقة جامبيا، وغينيا.

#### هوامش القصسل الاول

#### مراجع باللغة العربية

- ١- أبراهييم طرخان :إمبراطور غانة الإسلامية (١٣٩٠ هـ)
  - ٣- ابراهيم طرخان : دولة مالي الإسلامية .
- ٣- أبراهيم طرخان : إمبراطورية البربر الإسلامية (١٩٧٥).
- <sup>4 ابن</sup> أبى زرع: الانيس المطرب بروض القرطاس فى اخبار ملوك الغرب وتاريخ مدينة فاس
- ابــن خلــدون : العـبر وديـوان المبتـدأ والخـبر . جـ ٦ (بـولاق ١٢٨٤هـ)
- ٣- الإصطفرى ، ابو اسحاق أبراهيم بن محمد الإصطفرى :المسالك والممالك (تحقيق د. محمد جابر عبد العال الحيني مراجعة شفيق غربال القاهرة . ١٣٧١هـ \_ ١٩٦١هـ)
- ٧- البكرى ، عبيد الله : المغرب في ذكرى سلام افرقية والغرب (باريس ١٩١٤)
- ٨- الشيخ الامين عوض الله: العلاقات بين المغرب الاقصى والسودان فى عهدالسلطنتين الاسلاميتين مالى وسنغى (جده ١٩٧٩)
  - ٩- حسن أبر اهيم حسن: انتشار الاسلام في القارة الافريقية
     ( القاهرة ١٩٦٣)
  - · ١ حسن أحمد محمود : الإسلام والثقافة العربية في أفرقيا .
  - ١١- حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين (القاهرة ١٩٦٣)
    - ١٢ حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب ( القاهرة ١٩٥٧ )
      - ١٣ ياقوت الحموى: معجم البلدان جه ٤ (بيروت ١٩٥٦)
    - ١٤- يحيى هويدى: تاريخ فلسفة الإسلام في القاره الافريقية.

#### مراجع اللغات الأجنبية:

- 1- B arth , H.: Travels and Descoveries in Norrth Central Africa
  - in the tyears 1849-1855 (london 1855) vol. iv .
- 2- Terrasse ,H . Roole Des Almoravides Dans l'Histoire De L'occiddent vol .l (Paris 1951)
- 3-Trimngham, J.s.; Islam in vest Africa.
- 4- Willis, R.: The Gultivatots of Islam vol. J.

### الفصل الثاني

# الجهود الدولية لإلغاء الرق في أفريقيا (مع التركيز على غرب القارة)

#### محتويات القصل:

- نشاط الدول الأوربية في تجارة الرقيق من غرب القاره .
  - معاملة الاوربيين للرقيق الاقريقي .
  - جماعة الكويكرز والحملة الانسانية ضدتجارة الرقيق .
    - الجهودالبريطانية لإلغاء الرق.
  - مؤتمر بروكسل ١٨٩٠ لبحث مسألة الرقيق الإفريقي،
    - مواجهة مشكلة الرقيق المحررين.
    - لماذا اقدمت بريطانيا على ألغاء تجارة الرقيق ؟
- الاثارالتي ترتبت على تجارة الرقيق (الإقتصادية ، والسياسية والإجتماعية).

تعد تجارة الرقيق وصمة عار على الحضارة المسيحية عندما بدأت الدول الأوربية عمليات استرقاق الجنس البشرى، خاصة عندما بدأت كل من اسبانيا والبرتغال شحن الرقيق الى جزر الهند الغربية مع حلول القرن السادس عشر، والمبتمرت هذه التجارة البشعة في البشر طوال أربعة قرون من الزمان وشاركت بريطانيا في هذه التجارة بشكل واضح خصوصا بعد أن صار المرق مصدر رخاء للتجار البريطانيين، ولا ينسى التاريخ ماقام به الانجليز من جهود في تجارة الرقيق منذ انقرن السادس عشر حيث كان القرصان الانجليزي سير جون هوكنز ( SIR JOHN HAWKINS ) أول بريطانيينادي بجدوى تجارة الرقيق التي تحقق ارباحاً تفوق آرباح الاتجار في الذهب أو العاج، وقد بدأ مغامراته في هذا المجال عندما رسى في سيراليون لأول مرة في الثامن من مايو ١٥٦٢ وأسر ٤٠٠ أفريقي وباعهم للأسبان في العالم الجديد وذلك مقابل ٢٠ جنيها للأفريقي، وتبعه في هذا المضمار عدد آخر من التجار الإنجليز(١).

وكانت الشركات البريطانية تعمل أولا فى ميدان تجارة الذهب ولكنها • بدات نتجه الى الرقيق، وكانت أول دفعة من هذا الرقيق قد وصلت الى فرجينيا(VIRGINIA) فى عام ١٦٢٠ ويلغ عددهم عشرين الفا (٢).

ومنذ عام ١٦٤٠ بدأ الانجليز يصدرون الرقيق الدى مستعمراتهم ومستعمرات الدول الأخرى في الأمريكتين،ولما كانت هذه التجارة تدرأرباحا طائلة فقد تحول عدد كبير من الإنجليز الى تجار رقيق حتى أن عدد الرقيق الذين حصل عليهم البريطانيون في عام ١٧٠٠بلغ حوالى ١٥٠٠٠ عبد نقلهم الانجليز عبر الأطلسي. وزاد هذا العدد الى ١٥٠٠٠ في عام ١٨٠٠، وبلغ عدد السفن البريطانية التي كانت تعمل بنقل الرقيق حوالى ١٩٢٠ سفينة بالإضافة الى اربعة سفن تخص لانكستر. وكانت سعة كل من هذه السفن ١٠٠٠ عبد، وصارت منطقة سير اليون اهم المصادر الرئيسية للرقيق في القارة الأفريقية ،وكان تجار الرقيق يقيمون مخازن وحظائر لحفظ الرقيق المخطوفين وكانت تلك المخازن تقام دلخل قلاع وصل عددها في عام ١٧٩١ حوالى ١٤٠٠ في القرنسيون خانت لهم ثلاث قلاع .

لقد كان دخول الدول الجديدة الى ميدان تجارة الرقيق وبالأعلى سكان افريقيا (٣) اذ قامت هذه الدول مجتمعة بالعمل فى الرق الجماعى وأخذت بريطانيا مكان الصدارة فى هذه التجارة حيث وصل عدد الرقيق الذين ارسلوا الى الممتلكات البريطانية وحدها فيما بين أعوام ١٦٨٠ ، ١٢٨٦ الىمليونين ومانة وثلاثين ألفا. واذا قدرنا أن ماوصل الى المستعمرات كان نصف ماخرج من افريقيا لأدركنا اى خلل تعرضت له افريقيا خلال القرن

السابع عشر حيث قدر ماوصل الى المستعمرات الاوربية كلها حوالى أربعين مليونا وهذا يعنى ان قارة أفريقيا خسرت قرابة ثمانين مليونا من سكانها (٤).

وليس أدل على سوء المعاملة التي كان يلقاها الرقيس من جانب الأوربيين من تعليق هورس مان (HORACE MAANN ) النائب عن و لايـة ماسوشيتس الأمريكية في مجلس العموم في ٣٠ يونية عام ١٨٤٨ حيث جاء فيه (ان الانسان يخجل من الاقعال التي اقترفها تجار الرقيق فقدكانت الدول تلهث من أجل الحصول على الذهب الاسود وحتى يمكنها الحصول عليه عقدت اتفاقا مع اللصوصيية والموت وكانت وسائلها للحصول علي اغراضها من هذه التجارة في الرقيق هي القيمود والسلاسل الحديدية والأسلحة الناريسة وغيرها لإصطياد الجنس البشرى، وقد جعلت من افريقيا مسرحا لصيدها ومن أهلها فريسة لها ومن مستعمراتها سوقا لها، فقد اندفعت الى حيث يسكن السود كالذنب الى حظيرة الغنم في منتصف الليل ، واشعلت في القارة الافريقية النيران حتى تتمكن من الإمساك بأهلها العزل وهم يهيمون على وجوههم من لهيب النيران وتركت الأطفال والشيوخ للهلاك، أما الاقوياء من الرجال والنساء فقد ساقتهم فزعين مضطربين الى الشاطىء مقيدين ومغلغلين كالبضائع على مراكب ليس بها اية تهوية ومتلاصقين بدرجة لاتسمح حتى بمرور الهواء بينهم لتبدأ رحلتهم عبر المحيط اوقد فتحت لهم فتحات المراكب مرة يوميا المدادهم ببعض الطعام أو الإخلاء الموتى .. حتى تصل المراكب الى الشاطيء فيكافىء الأوغاد من اهل الأرض الجديدة اللصوص بشراء ضحاباهم) (٥).

وأثناء هذه الرحلة في التجارة المثلثة كانت تتبع أقسى الوسائل الوحشية التي كانت تؤدى في معظم الأحيان الي هلاك عدد كبير من الرقيق، وكان العبيد يجبرون على فتح افواهم لبلع الطعام بواسطة قضبان حديدية محماه في النار،، كما كانوا يجبرون على الرقص والغناء وذلك بالقفز الى اعلى مع خبط ملابسهم بقوة لتحدث صوتا ومن يرفض يتم ضربه بالسياط، كما كان الرقيق يربطون بالسلاسل والقيود الحديدية مع بعضهم أزواجا وهم عرايا تماما ويتم شحنهم في المراكب في مساحة لاتتجاوز للفرد ١٨ بوصة حتى لايلتفت أي عبد وراءه أو على جانبه دون مراعاة لاى ناحية صحية وذلك حتى يمكن شحن اكبر عدد ممكن من الرقيق .

وهناك قصيص كثيرة يصعب حصرها عن تلك المعاملة القاسية التى كان يواجهها الرقيق وتأخذ مثالاً واحدا لثلك الأعمال غير الانسانية لسفينة الجليزية تدعى زونج (ZONG) أبحرت عام ١٧٨١ في رحلتها عبر الاطلنطسي وهي محملة بكامل حمولتها من الرقيق ، وعندما اكتشف الريان ان مياه الشرب غير كافية لهذا العدد الذي تحمله السفينة وخوفا من هلاك ركابها فقد

تم الغاء حوالى ١٣٢ عبدا فى عرض البحر حتى يمكن استرداد قيمة الخسارة من شركة التأمين وبالفعل تم تعويض السفينة بواقع ٣٢ جنيها إسترلينيا عن كل عبد وذلك على إعتبار إن هذا الرقيق عبارة عن ممتلكات أو متاع لولا التضحية به لفقدت كل الشحنة وأيدت المحاكم الأمريكية ذلك وقررت أنه لاتنطبق على اصحاب السفينة أيه جريمة من جرائم القتل (٦).

وظهرت الوحشية في ممارسة هذه التجارة حيث شات مظاهر الحياة الأفريقية وصمارت الارض التي نزلها الأوربيون أحلك بقاع العالم ظلاما وسوادا وعزلة، ومن الحقائق التاريخية إن الافريقيين انفسهم لطخوا ايديهم بهذه الدماء فاشتركوا مع غيرهم من التجار الاوربيين بنصيب وافر في هذه التجارة. اذ لم يكن التاجر الاوربي يجرؤ على التوغل في الداخل خوفا من فقدان حياته وكانت بعض القبائل الافريقية التي عرفت بالقسوة والشجاعة توفرعلى التاجر الاوربي كل هذه المخاطر، فيسوقون بني جنسهم بالألوف الى الشواطيء تحت لهيب السياط،. واستمر الرق، والقارة تتعرض لحملات الى الشواطيء تحتى أو اخر القرن الشامن عشر، ووصلت تجارة الانجليز في الرباحاً طائلة حتى أو اخر القرن الشامن عشر، ووصلت تجارة الانجليز في الرقيق ذروتها قبل حرب الإستقلال الأمريكية ، وكانت ليفربول أهم موانيها والى جانبها لندن وبرستول لانكشير (٧).

وادرك الإنجليز أن التاريخ لن يغفر لهم ما اقترفوه من آثام في حق الجنس البشرى بممارستهم هذه النجارة البشعة، فتكونت بعض الجماعات الانسانية لمكافحة الرقيق. ومن ابرز أعضاء هذه الجماعات توماس كلاركسون) (THOMAS CLARKSON الذي سافر الى برستول وليفربول لجمع البيانات عن الرقيق، وإستطاع ان يجمع العديد من المعلومات عن هذه التجارة وحمل معه عند عودته نماذج من قبود اليدين وقبود القدمين ، ونزاعات الأظافر وفاتحات الفم وأسياخ الحديد التي كانت تكوى بها أجسادهم عند كتابة أسماء أسيادهم على ظهورهم وكذلك الأطواق التي كانت تشد اليها رقابهم حتى لايفرون الى الغابات (٨).

كما نقل جون نيوتن (John Newton) احد تجار الرقيق الذي صار قسيسا بكنيسة سان مارى بلندن صورا عن سفن العبيد أثناء الرحلة عبر الأطلسي الى العالم الجديد. ولعبت الكنيسة دورا ملحوظا في الدعوة الى إلغاء تجارة الرقيق حيث اصدر البابا ليو العاشر (شغل منصب البابوية من ١٥١٣ الرقيق حيث اصدر العبودية . كما أصدر الإمبراطور شارل الخامس إمرا في عام ١٥٤٢) قرار اضد العبودية . كما أصدر الإمبراطور شارل الخامس إمرا في عام ١٥٤٢ يقضى بمنع إلاتجار في الرقيق وباطلاق جميع العبيد في أمريكا الأسبانية، كما وجهت الملكة اليزابيث لوما شديدا الى جون هوكنز الذي نقل العبيد في أخرى تدفعها الشفقة والرحمة على ابناء الجنس البشرى، فاصدرت جماعة الكويكرز (كالملائلة))

قرارافي عام ١٧٢٤ ضد تجارة الرقيق (٩) . وفي عام ١٧٢٨ أسست هذه الجماعة أول جمعية لإلغاء الرق في بريطانيا وقامت بحملة واسعة من أجل القضاء على هذه التجارة وخاصة في غرب افريقيا ,وكانت هذه الجمعية أول واحدة من نوعها في إلعالم، وكان ذلك سبباً لتحرك طوائف الكويكرز في المستعمرات البريطانية في امريكا فطردت من بينها كل من يمتلك عبدأورفض تحريره (١٠) .

وعندما تارت المستعمرات البريطانيسة في أمريكا ضد الحكومة وحاربت إلانجليز وحصلت على إستقلالها في عام ١٧٨٣ وعد البريطانيون التاء الحرب العبيد هناك بمنحهم الحربة اذا ما تخلوا عن أسيادهم من الأمريكيين، وقد هرب عدد كبير منهم وإنضموا الى القوات البريطانية ورحل عدد منهم الى لندن بعد الحرب حيث صاروا أحرار أولكنهم كانوا فقراء فاضطروا الى الاستجداء في الشوارع وصاروا فيما بعد مصدر قلق في المجتمع.

وتحركت بعض الشخصيات البارزة فى المجتمع تدافع عن تلك الفئات المنكوبة وأخذت هذه الشخصيات تقود حملة ضخمة لإقناع الشعب البريطانى بخطاعة هذه التجارة ويطالبون بإلغانها والقضاء عليها، ومن تلك الشخصيات جرانفيل شارب ( GRANVILLE SHARP ) الذى التقى بأحد العبيد ويدعلى جوناتان سترونج ( JONATAN STRONG) الذى كان عبدأعند أحد المحامين في جزيرة بربادوس وقد لقى هذا العبد معاملة قاسية من سيده إنتهت بفقدان إحدى عينيها،

و قام شارب بطبع نشرة عن سوء معاملة هذا العبد ووزعها على الأوساط القضائية وتضمنت الدعوة الى مساواة العبد بالحرفى الحقوق والواجيات بمجرد أن تطأ قدماه أرض انجلترا، وفي تلك الفترة ظهرت الى حيز الوجود قضية العبد جيمس سمر منت (JAMUS SOMERSET). جاء هذا العبد الى انجلترا في صحبة سيده شارل ستبورات وما أن وصل الى انجلترا حتى هرب من سيده الكن أمكن القبض عليه مكبلا بألاغلال وأرسل الى جزيرة جامايكا وعرض الأمر على القضاء فقضت المحكمة في ٢٠٢ يونية ١٧٧٢ بالحكم الذي أصدره القاضى اللورد مانسيفيليد (LORD MANSFILD) بائه بمجرد أن تطأ قدم أي عبد أي جزء من ارض بريطانيا أو ممتلكاتها فانه يصبح حرا، وكان هذا الحكم اول صفعة أصنابت تجارة الرقيق والعاملين بها وضاعف من الأمال المعقودة للقضاء عليها(١٢).

وبعد الحكم في قضية هذا العبد بدأ دعاة تحرير الرقيق بكتفون من نشاطهم فتألفت في لندن في عام ١٧٨٧ جمعية نتكون من الله عشر عضوا منهم

ثمانية من جماعة الكويكرز, وأخنت هذه الجمعية تطالب بإلغاءتجارة الرقيق، وتقابل معهم وليم ولبر فورس ( WILLIAM WILBERFORCE ) الذي وعد بالتحدث بلسانهم في البرلمان .

إن الحملة الإنسانية ضد الرقيق وتجارته قد أثرت بشكل عميق على السياسة البريطانية في غرب أقريقيا، ومن ابرز الأعمال الفعالة لهذه الحملة حكم اللورد مانسفلد عام ١٧٧٢ وقرارات البرلمان في عامي ١٨٠٧ و ١٨٣٣ ، وقد تضمن الأول والأخير التحرر في انجلترا وفي الممتلكات البريطانية والخارج، وعلى هذا الاساس خول قرار في المجلس عام ١٨٠٨ الحق في القبض على قوارب الرقيق ومن ثم بدات الحملة البحرية في المحيط الأطلسي وعلى الساحل. وفي عام ١٨١١ بدات محاولة استخدام فرقة دفاعية وهي عبارة عن عدد محدودمن الرجال والقوارب التي ترتكز في مناطق محددة أو التي تقوم بعمليات الإستيلاء على الرقيق من السنغال التي الكونغو (١٤) واستمر الخلاف حول استراتيجية الوسائل البحرية الفعالة طوال الحملة وذلك واستمر الخلاف حول استراتيجية الوسائل البحرية الفعالة طوال الحملة وذلك عندما زادعد السفن الحربية من مجرد ست سفن الى أكثر من عشرين سفينة عام ١٨٤٠.

وسوف نعرض لجهود بريطانيا فى القضاء على تجارة الرقيق فىغرب أفريقيابالذات وقد ظهر هذا عندما أرسل المندوبون الساميون فى البحرية البريطانية تعليمات الى القائد البحرى السير كولير (COLLER) فى التالث من نوفمبر ١٨١٩ ،وتضمنت الوثائق البريطانية فى مجال تحرير الرق منها قرارين للبرلمان بالموافقة على المعاهدات التى أبرمت مع البرتغال واسبانيا من أجل القضاء على الاتجار فى الرق وبالإضافة الى الأوامر الأخرى التى تحمل أعلام الدول الخاصة بالدولتين وكذلك المعاهدة التى وقعت مع ملك هولندا فى ٤ مايو ١٨٤٨ بشأن القبض على الرقيق (١٥).

وفى مذكرة السير توماس فويل بوكستن F. BUTXTON المحية التحضر الافريقية في ابريل ١٨٣٩ يقول ان المبدا هو تخليص افريقيا عن طريق تنمية مواردها ولكى يتم ذلك يجب القضاء على تجارة الرقيق والاهتمام بالتجارة وتتقيف الافارقة ولهذا لابد من زيادة وتركيز الحملات التفتيشية وعقد المعاهدات مع رؤساء الساحل والداخل والحصول على أراضى للزراعة واحياء الثقافة الأفريقية وهذا يتطلب من الحكومة ارسال البعثات الدبلوماسية لعقد المعاهدات التى تتضمن ايقاف تجارة الرقيق ومنح الأراضى لاجل استغلالها في الزراعة وتاسيس الشركات التجارية واحياء المؤسسات الثقافية الأفريقية (١٦).

وقد ارسل اللورد بلمرستون الى المندوبين الساميين في سيراليون والى رؤساء السفن البرتغالية في الشامن من نوفمبر ١٨٣٩ يفيد بأن الأوامر قد

صدرت من جلالة الملكة الى قواد البحرية البريطانية لمنع السفن التى تعمل فى الرقيق وتحمل أعلام البرتغال وكذلك منع السفن التى تعمل فى هذه التجارة

ولأتحمل اية اعلام او اى أوراق تثبت جنسيتها كذلك صدرت الأوامر لانشاء محاكم بريطاتية من نواب البحرية فى اى مكان داخل مجال النفوذ البريطانى والمستعمرات فى الخارج .

كما صدرت الأوامر بان تجارة السفن البرتغالية التي تم احتجازها سوف ترسل الى موانى النفوذ البرتغالى حيث بتم تسليمها الى السلطات البرتغالية.

وصدرت الأوامر ايضا بان الزنوج الموجودين على هذه السفن المحتجزة سوف يستقرون فى أقرب مستعمرة بريطانية اوميناء بريطانى وسوف يكونون تحت اشراف الحاكم او غيره من المسئولين فى المستعمرة وصدرت الأوامر ايضا الى حكام المستعمرات باتخاذ الاجراءت اللازمة لمساعدة الزنوج الذين يطلق سراحهم حسب هذه الأوامر (١٧).

وفى عام ١٨٤١ ارسل اللورد راسيل Russell الى مندوبى جلالمة الملكة على ساحل النيجر فى ٣٠ يناير ١٨٤١ يخبرهم باقامة علاقات طيبة مع الرؤساء والإتفاق معهم على الغاء النجارة فى الرق فى مناطقه وابدال ذلك بالتجارة المشروعة وتبادل السلع التجارية معهم (١٨)

وفى السابع عشر من فيرابر ١٨٤٤ عقدت بريطانيا معاهدة مع رؤساء بمبيا شافة الكاميرون ونصت فى مادتها الأولى على منع تصدير الرقيق الى الابد فى المناطق التابعة لرؤساء بمبيا ويتعهد هؤلاء الرؤساء على اصدار التشريعات التى تمنع الاتجار فى الرق بين رعاياهم كما نصت المادة الثانية على عدم السماح باقامة اى اوريى فى مناطق رؤساء بمبيا بغرض القيام بعمليات تجارة الرقيق كما انه لاتقام اى منازل او مخازن بهدف الاتجار فى الرقيق كما تعهدت ملكة بريطانيا باعطاء سلع لرؤساء بمبيا قيمتها حوالى الرقيق كما دولار (١٩)).

وفى ١٢ يونية ١٨٤٤ صدرت تعليمات الى رؤساء البعثات التى تتفاوض مع الزعماء الافارقة تضمنت ضرورة حصولهم على المعلومات الدقيقة عن تجارة الرقيق ووضعها فى ذلك الوقت والهيئات التى تمارسها والدول التى تخضع لها والطرق التى يتم بها الاتجار فى الرق واساليب استلام ثمن الرقيق والاماكن التى تورد الرق وطالبت التعليمات بضرورة ترويد قواد البحرية بتقرير سنوى مفصل على وضع التجارة المشروعة ومدى القضاء على الرق ١٠٠).

الجهود البريطانية اللغاء الرق في غرب افريقيا:

وحتى عام ١٨٠٤ لم تقم انجلترا باى اجراء ايجابى لأجل مقاومة هذه التجارة بينما كانت الدنمارك قد سبقتها وأصدرت مرسوما ملكيا فى ١٦ مايو ١٢٩٢ بابطال تجارة الرقيق على رعاياها ولكنها جعلت عام ١٨٠٢ نهاية التجارة (٢١).

وأخيرا نجحت الحركة من جديد عندما اقرها اللورد جرانفل عام ١٨٠٦ ونجح في حمل المجلس على اصدار قرار بانهاء تجارة الرقيق من جميع الأراضى البريطانية ولكن لم يوافق مجلس اللوردات الا في عام ٢٢)١٨٠٧).

وتوجت هذه الجهود عندما وافق البرلمان البريطاني في عام ١٨٠٧ على الفاء تجارة الرقيق وتحولت مدينة فريتون (FREETOWN) في سيراليون الى قاعدة للاسطوال البريطاني لمراقبة تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي وواصل

دعاة تجارة الرق جهودهم حتى صدر القرار النهائي بالغاء الرق في عام ' ١٨٣٣ في جميع انحاء الاميراطورية البريطانية .

وأخذت الحكومة البريطانية تسعى جاهدة لتنفيذ هذا القرار عن طريق دوريات سفن الاسطوال البريطاني التي أخذت تجوب مياه غرب افريقيا لمنع تصدير الرقيق أونقله، وأصبح عدد السفن التي تعمل في مكافحة تجارة الرقيق حوالي عشرين سفينة حربية تقل اكثر من الف بحار مهمتهم البحث عن السفن التي تتاجر في الرقيق، وكانت سيراليون هي القاعدة البريطانية الوحيدة التي تضم قاعدة لسفن دوريات مكافحة الرق، وانشئت بها محكمة لمحاكمة السفن التي يتم القبض عليها وهي تحمل الرقيق (٢٣).

ونجح الأسطول البريطانى فى القبض على منات السفن التى تعمل بهذه التجارة كما استطاع ان يحرر عشرات الالوف من العبيد وبالرغم من هذا فقداستمرت سفن الرقيق تحمل حوالى ١٢٥,٠٠٠ عبد حتى عام ١٨٣٠ ورغم هذا استمرت بريطانيا فى مكافحتها لهذه التجارة وتبعتها دول أخرى حيث حرمت الدنمارك تجارة الرقيق فى ١٨٠٢ وحرمتها الولايات المتحدة فى عام ١٨٠٤ وحرمتها الولايات المتحدة فى عام ١٨٠٤ الاان اصدار هذه القوانين فى عام ١٨٠٤ الأوربية لم تكن جادة فى وضع القوانين موضع التنفيذ (٢٤).

وكان مؤتمر فيينا الذي عقد في عام ١٨١٥ لاعادة تنظيم خريطة اوربا بعد الحروب النابوليونية فرصة طيبة لمحاربة تجارة الرقيق لاسيما وان السفن التابعة لدول شمال افريقيا كانت دائمة الاغارة على سفن الدول الأوربية لنهبها واسترقاق ركابها فاتخذ المؤتمر قرارا بضرورة سحق هذه التجارة ومن اجل تنفيذ ذلك عقدت كل من انجلترا وفرنسا اتفاقا بالتعاون في عدم ادخال

الرقيق في ممتلكاتها على ان تتوقف هذه التجارة نهائيا في اول يونية عام ١٨١٩ (٢٥)

وفى عام ١٨١٧ سمحت اسبانيا والبرتغال لسفن الاسطول البريطانى بتفتيش السفن التابعة لهما وفى عام ١٨٣١ انضمت فرنسا الى هاتين الدولتين وقد قداتخذت بريطانيا من هذه الأعمال ذريعة لفرض سيطرتها البحرية. وكان رئيس الوزراء البريطاني بلمرستون(PALMERSTONE) قد بذل اقصىى جهد يستطيع رجل ان يبذله في سبيل تشجيع القضاء على هذه التجارة واتخذ خطوة حاسمة في

هذه المجال عندما شكل لجنة في عام ١٨٧١ لبحث نشاط التجار على الشاطىء الافريقي ثم دراسة بنود المعاهدات والاتفاقيات السابقة والبحث عن المكاتيات الاستفادة منها في وضع حد لتجارة الرقيق واتفق الراي على وجوب زيادة سفن الرقابة في المحيط الاطلسي وكان هذا الاجراء خطوة لاستبدال المعاهدات القائمة بمعاهدات أخرى تنص على تحريم الرقيق نهائيا (٢٦).

لكن هذه الجهود البريطانية لم تحقق الأمال المعقودة عليها في القضاء على تجارة الرقيق لأن عدد العبيد المصدرين سنويامن غرب افريقيا بلغ حوالي ١٣٥٠٠٠..عبد في عام ١٨٤٠ ويقدر فيليب كرتن (PHILIP CURTIN) ان عدد الرقيق الذين اخذوا من افريقيا الى الامريكتين قبل عام ١٦٠٠ كان حوالي ١٢٥٠٠٠ عبد ويمكن ان يضاف اليهم ١٥٠٠٠ تم نقلهم الى اوربا ليصل المجموع الكلى في القرنين الخامس عشر والسادس عشر حوالي ١٥٠٠٠ والمتوسط السنوى لهذه الفترة التي بلغت ١٥٠ عاما حوالي ١٨٠٠ عبد سنويا وفي القرن السابع عشر قدر فيليب كيرتن عدد الافارقة الذين رحلوا إلى العالم الجديد بحوالي ١٠٠٠،١٠٠ عبد الإطلعي وبهذا يكون المتوسط السنوى القرن السابع عشر حوالي ١٠٠٠،١٠ عبد سنويا كما قدم فيليب كيرتن عرضا سريعا للرقيق المصدرين إلى أوربا وجزر الأطلعي وبهذا يكون المتوسط عرضا سريعا للرقيق المصدرين إلى أوربا والأمريكتين على النحو التالي عرضا سريعا للرقيق المصدرين إلى أوربا والأمريكتين على النحو التالي

|         |             |                    | *(**)              |
|---------|-------------|--------------------|--------------------|
| المتوسط | عدد المصندر | . المصدر إلى أوربا | 325                |
| السنوي  | إلى أمريكا  | وجزر الأطلسى       |                    |
| 17.     | ~ · · ·     | 77,0               | حتی عام ۱۵۰۰       |
| Y, 2    | 140,        | 117,2              | من عام ۱۰۰۱ – ۱۲۰۰ |
|         | 1,44,,,,    | 40,1.              | من عام ۱۲۰۱ – ۱۷۰۰ |
| 7,770,. |             | 141 14             | مـــن عـــام ۱۰    |
|         | YV,         | 1,778,             | يعد عام ١٨١٠       |
|         | 9, 49 4,    | 140,               | الأجمالي           |

التاسع عشر وهو قرن مكافحة هذه التجارة، خاصة أن قرارات الحظر قد طبقت علي أوربا ولكن استمرت أفواج الرقيق إلى الأمريكتين ومع هذا لم تقف جمعيات مناهضة الرق مكتوفة الأيدى أمام استمرار ممارسة الاتجار في الرقيق، وواصل ولير فورس جهوده في سبيل القضاء عليها نهائيا وإختار خليفة له من الشباب يدعى توماس باكستون (Thmas Fzel Buxton) الذي تقدم الى البرلمان بإقتراح بلغ تعويض الصحاب العبيد في جزر الهند الغربية عن ألغاء الرق وفي ٣١ يولية ١٨٣٤ كان قد تم تحرير ٨٠٠ ألف من الرقيق من جزر الهند الغربية. و كل هذا كان تتويجا لجهود ولير فورس الذي يكفيه فخرا إنه حمل أمته على رؤية ما في تجارة الرقيق من خطأ، ثم حملها علي فخرا إنه حمل أمته على رؤية ما في تجارة الرقيق من خطأ، ثم حملها علي الإيمان بعد ذلك بأن الرق نفسه عمل غير مشروع حتى أبدت استعدادها الإيمان بعد ذلك بأن الرق نفسه عمل غير مشروع حتى أبدت استعدادها

جهود أفريقية لمقاومة الرق:

فى الوقت الذى 'الت بريطانيا توالى جهودها لمقاومة الرق مع الدول الأوربية قامت بضغط مماثل مع الزعماء الأفارقة، وعقدت معهم حوالى الأوربية قامت بضغط مماثل مع الزعماء بمقتضاها عن أجزاء من بلاهم لبريطانيا وتعهدوا فيها بالإمتناع عن الإتجار فى الرقيق، وكان هذا فى مقابل بعض الهدايا من الأقمشة والطباق والخمور . وليس معني عقد هذه المعاهدات أن الزعماء الأفارقة لم يقوموا بعمل إيجابي من وحى أنفسهم من واقع الشعور بالمسؤلية للقضاء على هذه التجارة. فهناك بعض الجهود الأفريقية لمقاومة تجارة الرقيق، وبدأت تلك الجهود فى عام ١٥٢٦ عندما كتب الملك المشهور لدولة باكونجو (قرب مصب النهر) خطابا يحتج فيه المراد البرتغال أفونسو (Adrenso) ويشكو إليه بأن تجارة الرقيق قد سببت أضرارا كثيرة لدولة (٢٩).

وفى داهومى على ساحل أفريقيا الغربى أرسل الملك أجاجا (Agaja) جيشه للإستيلاء على مدينة اداره (Ardrah) في عام ١٧٢٤ بقصد القضاء على تجارة الرقيق وأرسل خطابا إلى الحكومة البريطانية يخبرها برغبته في إيقاف تصدد

الرجال والنساء من شعبه، وشرح لهم الأضرار التى عادت على دولته من جراء هذه التجارة البشعة.

ومثال آخر أورده رحالة سويدى فى عام ١٧٨٩ عندما زار الإمامة فى فوتاتور فى شمال السنغال وقد كتب هذا الرحالة بأن الامامة فى فوتاتور أصدرت قانونا ينص على عدم إخذ اى رقيق من فوتاتور للبيع فى الخارج. ولقد حاولت السفن الفرنسية إرغام الإمام على انهاء العمل بهذا القانون، ولكنه رفض هذا بالاضافة إلى عدة محاولات أخرى فى منطقة (بنين) ولكنها باعت بالفشل ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى أن تجارة الرقيق كانت جزءا أساسيا من النظام التجارى لغرب أفريقيا حتى السنوات الأولى من القرن التاسع عشر وذلك للعمل فى المناطق الإستوائية الأمريكية (٣٠).

وفى أوائل السبعينات من القرن التاسع عشر بدأت حكومة الولايات المتحدة تبذل جهودا جادة للقضاء على هذه التجارة ولم يأت عام ١٨٦٥ حتى كانت تجارة الرقيق عبر الأطلسي قد انتهت، وشهد النصف الثاني من التاسع عشر جهودا دولية أخرى للقضاء التام على هذه التجارة في الجنس البشرى فقامت بريطانيا بعقد بعض المعاهدات مع الدول من أجل القضاء على الرق. ومن أبرز تلك المعاهدات هذه المعاهدة مع سلطان زنجبار في الخامس من يونية الرز تلك المعاهدات على منع تصدير العبيد في ممتلكات سلطان زنجبار وإغلاق كل الأسواق العالمية التي تقوم في مملكته بالتعامل في الرقيق(٢١).

كما عقدت بريطانيا معاهدة مع مصر فى الثالث من أعسطس ١٨٧٧ جاء فى مادتها الخامسة بتعهد الحكومة المصرية بنشر أمرخصوصى يرفق بالمعاهدة ويكون من مقتضاه منع بيع الرقيق بالكلية فى أرض مصر ابتداء من تاريخ نشر الأمر المشار إليه مع تخصيص نوع الجزاء الذى يترب على من يخالف ذلك (٣٢).

وعلى المستوى الدولى واصلت بريطانيا جهودها مع بقية الدول الأخرى على أن نتضمن كافة اللقاءات الدولية ما يفيد الغاء الرق وتحريم الإنجار فيه، وجاء ذلك في مؤتمر برلين لعام ١٨٨٤ / ١٨٨٥ حيث نصت المادة التاسعة من نصوص المؤتمر على أنه "نظرا لأن تجارة الرقيق ممنوعة طبقا لمبادئ القانون الدول الذي تعترف به القوى الموقعة على مرسوم المؤتمر، ونظرا لأن عمليات نقل الرقيق برا وبحرا ممنوعة، لذا فإن القوى التي لها حقوق سيادة أو نفوذ في المناطق التي تكون حوض الكونغو، تعلن أن هذه المناطق لن تستخدم كسوق للرقيق وثلثرم كافة القوى بإتخاذ كافة الوسائل لوضع حد لهذه التجارة، ومعاقبة المشتغلين بها" (٣٢).

وفي مؤتمر بروكسل الذي عقد في الثاني من يوليو ١٨٩٠ لبحث مسألة الرقيق الأفريقي نلاحظ أن معظم مواد هذا المؤتمر تدور حول القضاء على تجارة الرقيق ، وتنظيم عمليات القضاء عليها، وقد أفاض المؤتمر كثيرا في النقاط والبنود التي تتعلق بالقضاء على هذه التجارة. فلقد نصبت المادة الثالثة على على أن نتعهد القوى التي تمارس السيادة أو الحماية على مناطق في

أفريقيا أن تعمل على القضاء عليها بأى وسيلة فعالة ومن حق القوى التى تفوض مسئولياتها إلى شركات ذات براءة فى كل المناطق الواقعة تحت ميادتها، وتظل هذه القوى مسئولة بشكل مباشر عن تنفيذ هذه البنود (٣٤).

ويقع هذا المؤتمر في سبعة فصول تضمنت مائة مادة تدور كلها حول تجارة الرقيق والأسلحة النارية ،وقد إشتمل الفصل الأول على مواد خاصمة بالتنظيم الإدارى والقضائي والديني والعسكرى والعقوبات التي توقع ضد من يتاجر في الرق كما تضمن هذا الفصل بنودإ حول الرقيق المحرر وبناء المعسكرات ومحطات استقبال الرقيق المحرر، ويتضمن الفصل الثاني بنودا خمسة تدور حول مراقبة طرق التجارة في الرق وكذلك الوسائل الواجب إتخاذها لمنع الإتجار في الرق وأيضا طرق تحرير الأفراد والأرقاء.

وجاء في الفصل الثالث حوالي اثنين وأربعين مادة عالجت مسائل القضاء على الرقيق بحرا وحق الرقيق في إستعادة حريتهم على ظهر السفن الوطنية، وتضمن الفصل الرابع اثني عشر مادة خاصة بالرقيق المحررين والهاريين والرقيق على متن السفن المحلية.

وجاء في الفصل الخامس ست عشرة مادة عالجت وسائل حماية الرقيق المحررين ومعاقبة كل من يمارس العمل في هذه التجارة.

أما الفصل السادس فقد عالج في ست مواد وسائل منع المشروبات الكحولية والرسوم الخاصة بها. وجاء في الفصل الأخير النص على سريان مفعول هذا المرسوم بعد ستين يوما من ايداع المرسوم في أرشيف الحكومية البلجيكية (٣٥).

وقد تصدرت المادة الأولى من قرارات هذا المؤتمر إعلان القوى الموقعة على هذا المؤتمر بإتخاذ الوسائل الآتية للقضاء على الرقيق:

١ - التنظيم المستمر للخدمات الإدارية والقضائية والعسكرية للمناطق
 الأفريقية التي تدخل تحت حماية وسيادة الأمم المتحدة.

٢ - أن تقوم القوى المسئولة فى كل منطقة بإنشاء محطات قوية بشكل تدريجى فى الداخل وتكون مهمتها إتخاذ الإجاراءات الفعالة لكبح وحماية عمليات صيد الرقيق فى المناطق التى دمرت بسبب هذه التجارة.

٣ - إنشاء الطرق وخصوصا السكك الحديدية التى تربط هذه المحطات المتقدمة بالساحل والعمل لسهولة الاتصال بالمياه الداخلية وإلى مجارى الأنهار ومنابعها والتى تفصلها الشلالات والجنادل وذلك لاحلال وسائل نقل سريعة اقتصادية بدلامن وسائل الحمل عن طريق الرجال.

٤ - بناء القوارب التجارية على المجارى المائية الصالحة للملاحة وكذلك على البحيرات في الداخل بشرط أن تساندها مراكز محصنة على الشواطئ.

انشاء الخطوط التلغرافية التي تضمن إتصال هذه المراكز والمحطات مع الساحل ومع المراكز إلادارية.

٦ - تنظيم الحملات والطوابير المتحركة لإستمرار عملية إتصال المحطات مع بعضها البعض ومع الساحل بقصد مساندة الأعمال القمعية ولضمان سلامة طرق المواصلات.

الحد من استيراد الأسلحة النارية أو على الأقل الأنماط الحديثة وكذلك
 الذخائر في كل المناطق التي تأثرت بتجارة الرقيق.

كما جاء في المادة الثالثة أن تتعهد القوى التي تمارس حق السيادة أو الحماية في أفريقيا بالعمل تدريجيا كلما سمحت الظروف لكى تؤكد وتدقق في قرارتها السابقة وذلك بالوسائل السالف ذكرها أو أي وسيلة أخرى مناسبة تهدف إلى القضاء على تجارة الرقيق داخل منطقتها الخاصة وتحت إشرافها وعندما تجد ذلك ممكنا فإنها تمد يد العون إلى القوى التي تعمل في أفريقيا لنفس الغرض وبهدف إنساني محض.

كما نصت المادة الخامسة على أن تتعهد الدول الموقعة على مرسوم المؤتمر بتطبيق القوانين الواردة به وأن تصدر التشريعات الخاصة بوضع عقوبات على الأشخاص الذين يشتركون في القبض على الرقيق بالعنف، ونصت المادة السادسة على أن الرقيق المحررين نتيجة توقف أو مصادرة قوافل الرق داخل القارة سوف يعودون من جديد إذا سمحت الظروف إلى مناطقهم الأصلية.

وجاء في المادة السادسة" يتم ارسال الرقيق المحررين طبعًا للتوقف أو تشنت السفن في داخل القارة إلى موطنهم الأصلي بقدر ما تسمح به الظروف وإذا تعذر ذلك تقوم السلطات المحلية بمساعدتهم في الحصول على وسائل الرزق إذا رغبوا في الأقامة في نفس المناطق"(٣٦).

وجاء في المادة السابعة أن أى هارب يطلب من الدول الموقعة على هذا المرسوم حمايته، فعليها أن تلبى طلبه، وأن تستقبله داخل المعسكرات أو المحطات التي أنشنت لهذا الغرض على ظهر السفن الحكومية ويجب على الحكومات التي وفق على هذا الاتفاق أن تباشر مسئولياتها نحو حماية الرقيق المحررين، و أن تكفل لهم سبل الحياة الكريمة.

وبدأت الدول الأوربية ابتداء من القرن التاسع عشر -وضع مبادئ تحريم الرق موضع التنفيذ، ففي عام ١٨١٦ تأسست جمعية الإستعمار الأمريكية ،ومنذ تأسيسها أخذت على عاتقها مسئولية نقل الرقيق المحررين إلى ليبريا، ولم يكن الدافع إلى ترحيل هؤلاء الرقيق إنسانيا وانما كان الدافع الحقيقي هو أن كثير امن الرقيق نالوا حريتهم بسبب موت أسيادهم في الولايات المنصدة في أوائل القرن التاسع عشر وكان ملاك الرقيق يكرهون أن يجدوا في أرضهم

رقيقايتجولون وهم أحرار من كل سلطان فيحرضون بنى جنسهم من الرقيق على التطلع إلى الحرية وهو شيء لا يتفق اصحاب المزارع الواسعة (٣٧) وفي عام ١٨١٩ قررت الحكومة الامريكية اعطاء البحرية الامريكية حق تفنيش السفن في البحار بحثًا عن الرقيق وأن تطلق سراحهم وتعيدهم الى أفريقيا مرة أخرى.

ونسقت جمعية الإستعمار الأمريكية جهودها مع الحكومة، وأرسلت بعثة لإستكشاف مدى صلاحية شواطئ ليبيريا للتعمير، وحصلت الجمعية في عام ١٨١٩ على مرسوم حكومى بإنشاء مستعمرة ليبيريا على مثال سيراليون لكن الحرب الأمريكية التي استمرت أربع سنوات من عام ١٨٦١ – ١٨٦٥ هددت تحرير الرقيق بسبب ارتباط الجنوبيين بالرقيق وتجارته. ولكن رغم ذلك فقد استطاع أعضاء البعثة شراء قطعة من الأرض في ليبريا وأخذت السفن تجلب الرقيق المحررين وقامت جمعية الاستعمار بإدارة شئون هذه الدولة الناشئة الرقيق المحررين وقامت جمعية الاستعمار بإدارة شئون هذه الدولة الناشئة المهمة، وأصبحت ليبيريا جمهورية زنجية مستقلة، وصبار (جوزيف جنكر روبرت) أول رئيس لها. وفي عام ١٨٤٧ انسحبت اليها ولاية ماريلاند، وهي أقصى مقاطعات ليبريا جنوبا،وفي عام ١٨٥٧ اعترفت الولايات المتحدة بها رسميا (٣٨).

أما الرقيق المحررون في بريطانيا وممتلكاتها فقد أنشئت لهم أول مستوطنة أفريقية في سيراليون وهي مستوطنة ترتبط إرتباطاً وثيقا بقصة الرق في بريطانيا حيث ترتب على حكم القاضي مانسفيلا في عام ١٧٧٢ أن عددا كبيرا من الخدم الزنوج تجاوز أربعة عشر ألقا هاموا على وجوهم في طرقات وشوارع لندن دون عمل، مما ترتب عليه بطالة وجوع ومرض، وبذلك ظهرت مشكلة تحتاج إلى حل، وهنا أحس جرانفل شارب بمسئوليته، فسارع بالإنضمام إلى لجنة تكونت بعد ذلك من رجال الأعمال في الندن عام المحال وعرفت هذه اللجنة باسم لجنة إغاثة السود The Committee for Relieving ونشرت نداء في الصحف لجمع التبرعات اتحسين أحوال السود، ونجم عن هذا النداء جمع مبلغ ثمانمائة جنيه في شهور قلائل (٣٩).

وفى عام ١٧٨٦ تقدم دكتور هنرى سميتمان (Henry Smeathman) بمشروع لإقامة مستوطنة فى شبه جزيرة سيراليون لإيواء الزنوج فى بريطانيا ،واقتنعت لجنة السود بهذا الاقتراح وعرضته على وزارة الخزانة البريطانية التى وافقت عليه، وتكفلت بدفع الأموال اللازمة لنقل الرقيق إلى سيراليون. وبالفعل تم جمع كل العبيد المتسولين من الطرقات والشوارع وأمكن شحن سفينتين، وقد وصلت القافلة الى تناريف (Teneriffe) إحدى جزر

كناريا في العاشر من مايو ١٧٨٧، وبعد أسبوع قضت هناك واصلت سيرها إلى خليج فرنشمانز (Frenchman's Bay) عند مصب سيراليون (٤٠).

وقى عام ١٧٩٠ نجح جرانفل شارب وزملاؤه فى تأسيس شركة عرفت باسم رابطة سان جورج (The St.George's Bay Association) بهدف تشجيع وتنشيط التجارة المشروعة مع ساحل غرب أفريقيا ،وفى ١٧٩١ زاد عدد مؤسسى الجمعية حتى بلغوا مائة عضو وطالبوا البرلمان باصدار قرار تأسيس الشركة

وعرض المشروع على مجلس العموم، وصدر القانون بتأسيس شركة سيراليون في السادس من يونية ١٧٩١ وحلت محل الشركة السابقة، وفي ١٥ يناير ١٧٩٢ حملت السفن المهاجرين تباعافي الفترة من ٢٨ فبراير إلى ١٩ مارس ١٧٩٢ وبلغت جملة المهاجرين حوالي ١٣١١ فردا ومات أثناء الرحلة مرجلا(٤١).

واستمرت الشركة تباشرعملها بولكسن بسبب الخسائر الفادحة بدأت المحاولات في عام ١٨٠٣ لإقساع الحكومة بتولى أمورسير اليون بوأرسلت لجنة برلمانية للتحقيق في خسائر الشركة وأوصت هذه اللجنة بنقل إدارة المستوطنة الي الحكومة ووافق البرلمان بالفعل على صدرف المبالغ اللازمة لاقامة المزيد من التحصينات، وفي أوائل عام ١٨٠٧ صدر قانون بتحويل المستوطنة الي مستعمرة للتاج وحلت شركة سير اليون ورفع العلم البريطاني، على المستوطنة وهكذا صارت سير اليون مستعارة بريطانية وانتهت البريطانية فيما وراء البحار، وصار إمتائك العبد محرما في أي جزء من البريطانية في عام ١٨٠٣ (٢٤).

لماذا أقدمت بريطانيا عي الغاء تجارة الرقيق

لعل سر إقدام بريطانيا على محارية الرقيق لم يكن حبا في الإنسانية ولا إدعاء بالسعى نحو فعل الخير لبنى البشر، ولكن بريطانيا أقدمت على هذا العمل بناء على أسس تجارية صرفة إذلم يكن من المستطاع البدء في أي نشاط تجارى عادى بين أوربا وأفريقيا قبل القضاء على تجارة الرقيق لأنها كانت أسهل وأوفر من التجارة العادية ،ولذا كان من الضرورى أن تتكاتف الجهود بين كل الدول وعلى رأسها بريطانيا القضاء على المرق حتى ينفسح المجال المتجارة العادية. كما أن بريطانيا اتخذت من عملية محاربة الرق وسيلة لتفتيش سفن الدول الأخرى، وفرض زعامتها على البحار، وتحت الرق ومحاربة هذه التجارة البشعة استطاع الإتجليز التوغل في الأنهار الأفريقية وعقدوا المعاهدات مع الزعماء والرؤساء المحليين، كما فرضوا حمايتهم على مناطق أخرى من غرب أفريقيا تحت ستار القضاء على الرقيق (٤٣).

وهناك عوامل أخرى ساعدت على ضرورة الحد من هذه التجارة بل والسعى للقضاء عليها، ومن هذه العوامل النقص الخطير في عدد سكان غرب

أفريقيا بسبب ما فقدته من أعداد ضخمة أنتاء عملية صيد الرقيق، و أنتاء شن الغارات على الأهالى كذلك بسبب عدم الحاجة إلى هؤلاء الرقيق بسبب الاختراعات الحديثة والنهضة الصناعية فى أوريا واستخدام الألات التي تحل محل الأيدى العاملة . ويسبب إستقلال الولايات المتحدة الأمريكية وضياع المستعمرات الأوربية هناك وسعى الدول الأوربية لاستغلال الموارد الأفريقية داخل أفريقيا نفسها ، كذلك كان للأفكار والحركات إلانسانية التي أخذت تنادى بالغاء المرق واثفاق هذه المصالح الاقتصادية التي يمكن أن تتحقق بالسيطرة التامة على المنطقة واستغلالها واتخاذ شعار محاربة الرقيق وسيلة لتحقيق تلك السيطرة – كانت بريطانيا أول الدول التي استفادت من هذه الأفكار بسبب امتلاكها لأسطول ضخم ساعدها على تبني وتزعم فكرة حركة مكافحة تجارة الرقيق(٤٤).

ومن أكبر سخريات التاريخ الأفريقي أن ذلك الأتصال البحرى الذي انهي عزلة أفريقيا وجعلها على أتصال بأجزاء العالم المختلفة -قد أدى في النهاية إلى وضع جعل أهم صادرات أفريقيا هو سكانها.

ولقد أدت ممارسة العمل في هذه التجارة إلى القضاء على بعض الجماعات البشرية القليلة العدد، كما عانت جماعات أخرى فترة من الزمان وبدأت القلاقل والاضطرابات بين الجماعات الأفريقية لعدة سنين (٤٥).

لقد كانت تجارة الرقيق سيئة على سكان أفريقيا واختلف هذا السوء من مكان لأخر، واشتد السوء على الضحابا أنفسهم حيث كانوا يوضعون في الأغلال وفي مخازن عديمة التهوية، ويعبرون الأطلسي في رحلة الموت حيث كان يموت واحد من بين كل ستة أنفس من الأسرى (٤٦)

وقد أثرت تجارة الرقيق على الانتاج الأفريقي في مجالين:

المجال الاول: إنها أجيرت غرب أفريقياً على تصدير أغلى مواردها الضام وأعنى بذلك الأيدى العاملة البشرية، حيث نقل الملايين من الفلاحين والحرفيين للعمل في المزارع والمناجم الأمريكية، وحققوا بذلك ارباحا طائلة وثروات ضخمة ليس لوطنهم والإنفسهم بل لدول أوربا وأمريكا.

والمجال الثاني : هو أن افريقيا مقابل تصدير أعلى شبابها كانت تحصل على سلع مصنعة في اوربا وترتبت على تدمير ثروات أفريقيا (٤٧).

وترثبت على تجارة الرقيق في أفريقيا آثار أكثر خطورة في المجال السياسي فلقد نجم عن ذلك استيراد كميات ضخمة من البنادق والبارود، مقابل الرقيق، وقد ساعد إدخال الأسلحة النارية على إحداث ثورة في مجال القنص والقبض على الرقيق ذلك لأن الأسلحة النارية كانت أكثر فاعلية من السيوف

والحراب. وعلى هذا فان الطلب على الأسرى من الرقيق سار جنبا إلى جنب مع الطلب على الأسلحة النارية ، وقد ساعد هذا الأزدواج على انتشار الحروب والصراع بين القبائل الأفريقية فأحدث دمارا فى الانتاج وفتكا بالقوى البشرية وتشتيتا للسكان، كما أثار الفزع والخوف فى نفوس الناس وعندما بدأ التكالب على غرب أفريقيا كغيره من المناطق الأخرى كان الانقسام والتشتت وطابع الجماعات البشرية فى أفريقيا مما سهل على الغزاة مهتمهم فى السيطرة على أجزاء القارة المختلفة، وكان هذا من اسوأ الآثار التى نجمت عن تجارة الرقيق (٤٨)

وهكذا شهدت أفريقيا بعد الكشوف الجغرافية قيام تجارة الرقيق في أثمن شئ بها ألا وهو سكاتها طوال ثلاثة قرون ونصف وبعدهاصدرت القوانين لإلغاء الرق وبداية الاستعمار الكامل لأجزاء القارة بما فيها سكاتها، أي أن الغاء الرق من أفريقيا كان المقدمة الطبيعية لإستعمار أفريقيا والسيطرة على كل مواردها وثرواتها، ولكن هذه التجارة تركت أثارها على المنطقة.

الأثار التي ترتب على تجارة الرقيق:

من المعروف أن منطقة غرب أفريقيا قد شهدت استقرارا سكانيا بعد حدوث اختلاط بين قبائل الشمال الأفريقي من البربر ومنطقة غرب أفريقيا، وتوفرت لدى شعوب المنطقة كل مقومات التطور والنمو السكاني داخل وحدات قبلية أو سياسية فكان نظام التطور والنمو السكاني داخل هذه الوحدات وأرتبط نظام الرق بها بالنظام اقتصادي حيث استخدم الرقيق لاستغلال موارد المنطقة وثرواتها في المجال الزراعي والتجاري ولكن مع قدوم الأوربيين حدثت عملية تدمير مسكانية حيث تم القضاء على قبائل بأكملها في نطاق الممالك والإمبراطوريات في أقليم الغابات (٤٩).

ومع قدوم الأوربيين ألى غرب أفريقيا منذ القرن الاخامس عشر حدثت تطورات هامة في غرب أفريقيا حيث كانت تجارة الرقيق ورواجها بمثابة عامل جديد برز ليؤثر على شكل الحياة في المنطقة وليمثل عامل هدم سكاني فيها في الوقت الذي كان يشهد فيه السكان تطور افي نواحي حياتهم المختلفة، فلقد ترتب على تجارة الرقيق ورواجها نقص خطير في عدد السكان أدى إلى تعمير الهيكل السكاني بعد نقل عدد كبير من الجنسين إلى العالم الجديد، وكانت تمير الهيكل السكاني بعد نقل عدد كبير من الجنسين إلى العالم الجديد، وكانت الأثار الديموغرافية أخطر مما يمكن تصوره بسبب النقص الخطير في عدد سكان المنطقة من ناحية وبسبب الأساليب التي أتبعت في الرقيق نفسة وحرق القرى وتدمير مساحات واسعة في أنحاء المنطقة من جهة أخرى، يضاف إلى ذلك الأمراض التي انتشرت بين السكان نتيجة ذلك أو لما نقله يضاف إلى ذلك الأمراض لم تكن تعرفها المنطقة قبل وصولهم إليها.

ولعل من أهم الأثار التي أحدثتها تجارة الرقيق هي تلك الفوضي والحروب بين السكان أنفسهم بسبب الأسلحة النارية التي أستخدمت في عمليات القنص وتعقب الرقيق، وما أعقب ذلك من خلافات بين الزعماء الوطنيين وشن الحروب ضد بعضهم بعضا للقبض على أكبر عدد من الرقيق لإرسالهم إلى العالم الجديد، وقد أدى هذا إلى تدمير السكان من الداخل والقضاء على مجتمعهم القبلى، وبالطبع ترتب على كل هذا وجود حالة من القلق والفوضى وعدم الاطمئنان بين سكان هذه المجتمعات وعلى العموم فقدار تبط بالتواجد الأوربي في غرب أفريقيا تغيير في توزيع السكان بعد تغيير اتجاه التجارية على السكان بعد تغيير التجارية على السكان المنطقة البحرية المنطقة حديد السكان في مناطق جديدة مثل التجارية على السكان في مناطق جديدة مثل سانت لويس وداكار واكرا. كماأدى مجئ الأوربيين إلى المنطقة إلى ظهور مدن أخرى كثيرة نتيجة النظم السياسية الجديدة ،وعلى سبيل المثال الالحصر نجدان مدينة كادونا وابدجان قد ظهرتنا بفضل نظام الادارة القائم على المراكز والأقسام ويتضح من هذا العرض أن تجارة الرقيق في غرب أفريقيا قد تركت أثار هاعلى كل مناحى الحياة، ولمعرفة هذه الأثار بشئ من التقصيل فان الأمريتطلب دراسة لكل أثر على حده .

أولاً: الآثاراقتصادية

لمعرفة آثار الرق على النواحي الالاقتصادية يجدر بنا أن تلقى نظرة على الأحوال الزراعية والصناعية قبل قدوم الأورببين حتى يتضح الأثر الذى أحدثه هذا التواجد الأوربي ،ومن المعروف أن شعوب منطقة غرب أفريقياقد عرفت الزراعة منذ أمد بعيد ، وانتشرت الزراعة عبر السافانا وقامت زراعات الدخن والذرة والكسافة والموز واليام، وساعد اشتغال السكان بالزراعة على توفر عامل

الإستقرار السكاني في المنطقة وإدخال عدد من المحاصيل التجارية بعد إعتقاق السكان للدين الاسلامي في نطاق السفانافي شمال نيجيريا ومالي والسنغال، وكانت الزراعة بدائية يمارسها السكان من الولوف والماندينجو والسنغاي والهوسا وشعوب الأبيو واليوروبا والأشانتي، وكان الرق يستخدم في الزراعة من أجل استغلال ثروات المنطقة لصالح سكانها (٥٠).

أما في المجال الصناعي والحرف التعدينية فنجد أن المنطقة قد شهدت صناعات يدوية متمثلة في صناعة النسيج والفضار والأدوات النحاسية والبرونزية وقامت حضارات قديمة في ايفي وبنين في الأطراف الشمالية من الغابة، كما قامت حرف تعدين وصياغة الذهب في ممالك غانا ومالي وصنغي، وقامت صناعة الملح والقصدير. ويحدثنا بارث عندما زار كانو عام ١٨٥١ إنه وجد رواج المنتجات الوطنية كالأقمشة القطنية المنعوجة كما وجد أن المنتجات الجلدية تحتل مكانة بارزة بين الصناعات الوطنية (٥١).

وباختصار فإن تجارة الرقيق وان كانت قد وجدت في غرب أفريقيا قبل وصول الأوربيين فقد بدأت تظهر الآثار الاقتصادية السيئة بوصولهم حيث أدت هذه التجارة إلى تدمير وهدم القوى البشرية في المنطقة وهي أهم عامل في القوى الانتاجية يضاف إلى ذلك عمليات التدمير والهدم بسبب تجارة الرقيق وما أعقبها من نقص خطير في عدد السكان والقوى العاملة في المنطقة، هذا فضملا عما لحق بالأرض الزراعية من تدمير لمساحات واسعة وحرق وتدمير القرى بسبب غارات الرقيق، رخد ترتب على هذه العمليات الهدمية العجز الكامل عن مزاولة أي نشاط إيجابي سواء من الناحية الزراعية أو التجارية (٥٢).

لقد حطمت تجارة الرقيق القرى والمراعى وهجر الناس مناطق أستقرارهم إلى مناطق أخرى أكثر أمنا وطمأنينة وقد أدىهذا التشنت الذيلحق بالشعوب الأفريقية إلى نقص فى القدرة الإنتاجية بسب إصطياد عدد كبير مسن الرقيق أو بسبب تدمير المناطق الشاسعة الصالحة للزراعة أو الرعى، وترتب على هذا الدمار إتجاه النشاط الإقتصادى الي إنتاج الحد الأدنى للطعام والذي لا يغطى الاستهلاك المحلى أو المشاركة فى الحروب ضد القبائل الأخرى اصيدأكبر عدمن الرقيق.

وفي العجال الصناعي نجد أن الأضطراب الذي صحب عمليات قنص الرقيق قد أدى إلى عدم وجود دوافع لدى الأفراد للعمل في المجال الصناعي لأن الأسواق فقدت المستهلكين وتحول عدد كبير منهم إلى العمل بالرق والبحث عن وسائل لشن الحروب والإغارة على القبائل الأخرى، وقد أثر هذا على الصناعات المحلية كالنسيج والأقمشة والأحذية والودع والصناعات الفخارية، كما إنصرف الناس إلى شراء المصنوعات الأوربية البديلة وأدى هذا الى إنحسار النشاط الصناعي في بعض المناطق الشمالية من غرب أفريقيا، والمثال الواضح لذلك هو مدينة كانو في شمال نيجيريا التي زارها بارث عام ١٨٥١ ووجد بها نشاطا صناعيا وتجاريا هاما (٥٣).

ولقد كان لرواج تجارة الرقيق على أيدى الأوربيين أثره في نهب ثروات المنطقة الاقتصادية والقضاء على أي مظهر من مظاهر النشاط الإقتصادي فيها، ولم يتوقف الأمر عند حد إستمرار ضياع القوة العاملة أو الطاقة التي كان من الممكن الإستفادة بها في العملية الانتاجية أو عند حد استمرار تدمير الثروة الطبيعية نفسها من أراض ومحاصيل ومراع ومراكز تجارية بل امتد الأثر الى إحداث حالة خطيرة من القوضى والقلق وعدم الاطمئنان يصعب معها انتاج أدنى حد من الطعام سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير .

والخلاصة فأن تجارة الرقيق وراوجها مـن منطقة غـرب افريقيـا عـبر الأطلنطى قد أدت الى عملية اسـتغلال منظـم لـثروات المنطقـة لصــالح القـوى الأوربية والتى تمثلت فى إستغلال الثروة البشرية كرقيق ثم نقلها الى العالم الجديد، وتبع ذلك عمليات إستغلال مستمرة ومنتظمة للثروات والمواد الخام الأخرى بالمنطقة بعد استعمارها وإعادة تشكيل أوضاعها الاقتصادية بما يتلاءم مع الظروف والأوضاع الجديدة وذلك من أجل نهب أكبر قدر من هذه الثروات بأدنى التكاليف، ولقد كان لهذا الآستغلال أثره بعد استقلال دول غرب افريقيا التى لازالت تعانى من اقتصاد متخلف حيث يعتمد اقتصادها أساسا على تصدير المواد الخام الى الدول الأوربية الغربية، وبقاء المنطقة فى عداد الدول المستهلكة للمنتجات والصناعات الأوربية وبالتالى إعتبارها سوقا لها، وهذا الوضع لا يساعد بأى حال من الأحوال على قيام صناعات حديثة بسبب المنافسة العالمية أو عدم وجود رأس المال اللازم أن بسبب عدم وجود بسبب المنافسة العالمية أو عدم وجود رأس المال اللازم أن بسبب عدم وجود القنيات، وبالتالى صارت تجارة الرقيق من العوامل التى أثرت في القصاديات دول غرب أقريقيا حتى بعد القضاء عليها.

وكانت أثار تجارة الرقيق سيئة على المجتمعات الأفريقية حيث أن انحطاط الزنوج في داخل القارة انما يرجع إلى تعامل الأوربيين في هذه التجارة البشعة وكان لتعاملهم فيها الأثر الأكير في انتشار الفوضى والخراب وتحطيم القبائل وتشريدمجتمعات بشرية باكملها ولم يهلك الرقيق فقط من سوء المعاملة البدنية بل من الياس والاسى والانتجار (٥٤)

كما كان لفقد أفريقيا للأيدى العاملة النشطة التى كان من الممكن إستغلالها فى عمل انتاجى مثمر، أثره في إيجاد حالة من الشك والربية بين السكان الذين لم يشعروا في ظل هذه التجارة بالأمان والاطمئنان وبذلك صار العسكان يعيشون ليومهم و لا يفكرون في غدهم أو في مستقبلهم، وهذا الشعور يجعل من الصعب البحث عن وسائل لتحسين الإنتاج بل ترتب على هذا أن العمليات كاتت تتم بشكل جماعى وصار هدف السكان هو البحث عن وسائل للدفاع عن أنفسهم وليس البحث عن الاستقرار أو تشييد المدن (٥٥).

ثُاثباً - الآثار السياسية:

من أبرز الآثار السياسية التي ترتبت على تجارة الرقيق هو استغلال الدول الأوربية لعملية القضاء على هذه التجارة بمحاولة جديدة هدفها السيطرة وبسط النفوذ على القارة الأفريقية لأجل الاستغلال الاقتصادى المباشر للمنطقة وشعوبها. ولتحقيق هذا الهدف اتخذت الدول الأوربية من محاربة الرق شكلا ومظهرا انسانيا يبرز سيطرة هذه الدول علي أجزاء من القارة الأفريقية وصحيح أن محاربة الرق قد اتخذ شكلا انسانيا هدفه النهوض بشعوب المنطقة والأخذ بيدهم الى سلم الحضارة والتقدم وأخذت الجماعات الانسانية تبذل قصارى جهدها من أجل القضاء على هذه التجارة غير المشروعة وتزعمت انجلترا هذا الدور البطولى حتى صدرقانون الغاء الرق عام ١٨٠٧،

والغى الرقيق فى بريطانياومستعمراتها فى عام ١٨٣٣. ولم يكن هم بريطانيا إنسانيا فى حد ذاته ولكنه أرتبط أساسابما حققه لبريطانيامن سيادة على البحار وامتلاك وتكوين قواعد جديدة على السواحل الأفريقية تضمن إلاحتكار التجارى والوصول إلى مستعمراتها فى آسيا, وقد ساعدها على ذاحتكارها للصناعة وعدم وجود منافسين لها فى هذا المجال(٥٦).

لقد إتخذت الدول الأوربية وخاصة انجلئرا وفرنسا من عملية القضاء الرقيق وسيلة لبسط السيطرة والنفوذ على مناطق غرب أفريقيا، ومن الملا أن بريطانيا تمكنت من تكوين أربع مستعمرات لها في غرب أفريقيا وناقد فرنسا وألمانيا وايطاليا والبرتغال، وأخذت كل دولة تدفع بالمغامرين والتربيات ملكية بلادهم في المناطق التي يستطيعون الوصول إليها بحجة محتجارة الرقيق، وبدأت مرحلة جديدة من مراحل النتافس الدولي ونقسيم غافريقيا بين هذه الدول الأوربية، ومع اشتداد المنافسة بين القوى الأوربية المناف ولا لابد لهذه القوى أن تتفق فيما بينها على أسلوب لتقسيم هذه الممتلكات و ذلك سببا في عقد مؤتمر برلين لعام ١٨٨٥ / ١٨٨٥ الذي وافق خالك سببا في عقد مؤتمر برلين لعام ١٨٨٥ / ١٨٨٥ الذي وافق عليه من أجزاء القارة الأفربية وأضفي صفة شرعية وقانونية على ما تم الاساعيه من أجزاء القارة الأفربية.

وبعد استنباب الأمر للاستعمار والسيطرة الأوربية على منطقة غ أفريقيا وتقسيمها فيما بينها بدأت عمليات الاستغلال المنظم لموار الاقتصادية.

وباختصار يمكننا أن نقرر أنه في حين كانت التجارة الأوربية الرقيق من منطقة غرب أفريقيا والوسائل التي اتبعوها سواء في است الأهالي أنفسهم أو التجارة فيهم بمثابة هدم وتدمير لكل مظهر من مظالحياة البشرية المجتمعات الأفريقية فقد كانت بالنسبة للأوربيين دعامة من دعائم بناء الاقتصاديات الأوربية والأمريكية مما جعلها تصل إلى مالانطلاق الإقتصادي الهائل، ولولا الرقيق الأفريقي والثروات الهائلة حققها الأوربيون من جراء هذه التجارة في الإنسان الأفريقي لما قامت لأ أو لأمريكا مثل هذه القوة الهائلة في تلك الفترة الوجيزة نسبيا، ومن الممكان الرقيق الأفريقي كان بمثابة الهشيم الذي لحترق ليولد الطاقة الملا لتحريك ودفع محركات المجتمعات الأوربية والأمريكية لبناء اقتصاد وتقدمها الحاضر.

#### الآثار - الاجتماعية والخلقية:

لقد تعرضت القارة الأفريقية لعملية استنزاف بشرى لم يسبق لـه، فلقد ترتب على عمليات البيع للرقيق نقص شديد في عـدد سكان القرى أن بعضها قد أزيل تماما وفي أوج صادرات الرقيق الأطلنطية في الذالي من القرن التاسع عشرالتي بلغت في عـام أو عـامين حوالـي مائـة

نسمة - أصبحت المستعمرات الأوربية في العالم الجديد تضم حوالي أربعين مليونا من الرقيق - ولعل النقص الشديد في عدد السكان الذي ظهر بعد رواج هذه التجارة انما يعود إلى طريقة معاملة السكان في فترة الرق والذين نقل عدد كبير منهم إلى العالم الجديد بالقوة الغاشمة وبدون رحمة أو هوادة (٥٧).

وكانت الرحلة التى يقطعها الرقيق من داخل القارة الى محطات الشحن تمر بمراحل شاقة حيث كان الرقيق بلقون ألوانا من العذاب يتمثل فى قيدهم من أعناقهم بالأغلال وإذا فكر أحدهم فى المقاومة أو الاحتجاج شدوا أعناقهم على عود ثقيل من الخشب وبعد ذلك يلقون فى السفن بطريقة لا انسانية (٥٨).

وخسرت أفريقيا الكثير من سكانها بسبب نقص الخدمات الطبية وارتفاع نسبة الوفيات بسبب انتشار الأمراض التى لم تكن تعرفها المنطقة من قبل وبسبب نقل عدد كبير من القوى البشرية الي الخارج حيث كان متوسط ما ينقل من العبيد إلى أمريكا سنويا أكثر من مائة ألف عبد (٥٩). ويقدر عدد السكان الذين فقدتهم منطقة غرب أفريقيا ما بين ١٨ و ٤٠ مليونا، وعلى الرغم من اختلاف الأرقام حول ما خسرته القارة الأفريقية من ثروتها البشرية الا أنه من المؤكد أن أفريقيا خسرت أكثر من مائة مليون شخص معظمهم من الشباب ولم يبق بالقارة سوى العجزة والشيوخ غير القادرين على العمل والانتاج، ولقد كان لهذا أثره في احداث خلل في السكان، كما عاتت منطقة غرب أفريقيا من فراغ سكاني.

وترتب على الحروب التى قامت بين الجماعات القبلية أكبر فائدة للأوربيين الذين استفادوا منها لصالحهم، حيث نتج عن الأسلحة النارية والخمور فوضى وحروب بين الأفارقة الذين استغلوا وجود ثلك الأسلحة بين أيديهم لتصفية الخلافات والمنازعات القبلية ولم يتوقف دور الأوربيين عند هذا الحد بل تدخلوا في هذه الخلافات وشجعوا فريقا ضد الأخر لتوسيع هوة الخلاف وشن الحروب وحرق القرى، وكان الهدف من كل هذا هو القبض على أكبر عدد من الوطنيين واسترقاقهم (٦٠).

وعلى هذا فانه بسبب تجارة الرقيق تجردت المجتمعات الأفريقية من بعض الصفات الانسائية وتركت هذه التجارة أثرها في سلوك الأفارقة الذين ظهرت عليهم علامات الشك والربية والحذر والعداء للأوربيين اعتقادا منهم أن هذه التجارة كانت السبب المباشر في ذلك التأخر الشديد الذي انحدر اليه قومهم بعد أن كانت لهم ممالك وحضارات مزدهرة قبل قدوم الأوربيين (٦١)

## مراجع القصل

## رابعاً: رسائل علمية

- ١ شكرى رحى شكرى التاجى: مكافحة بريطانيا لتجارة الرقيق فى غرب أفريقيا فى النصف الأول من القرن التاسع عشر رسالة ماجستير كليـــة الآداب جامعة عين شمس عام ١٩٧٤.
- ٢ صبحى محمد نافع: تجارة الرقيق فى غرب أفريقيا و أثارها الحالية رسالة دبلوم غير متشورة بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية عام ١٩٧٠.

## خامماً: دوريات علمية:

د. سعد زغلول عبد ربه: تجارة الرقيق وآاثارهاعلى استعمار غرب أفريقيا، مجلة الجمعية المصرية للدراسات التارخية، المجلد العشرون لعام ١٩٧٣.

# ثانيا: مراجع عربية:

- البراوي راشد: مجموعة الوثائق الأساسية، الجزء الأول، المركز الدولي لمصر وقناة السويس، الطبعة الأولى ـ القاهرة ١٩٥٢.
  - ٢ الصقار ، فؤاد أحمد: النفرقة العنصرية في افريقيا، القاهرة ١٩٦٢ .
    - ۳ -الجمل ، شوقی : تاریخ کشف أفریقیا و استعمارها: القاهرة ، ۱۹۸ . -تاریخ سودان وادی النیل ، الجزء الثانی .
- خلف الله، عبد الغنى عبد الله: مستقبل إفريقيا السياسى ، القاهرة 1971.
  - ٥ -رياض، زاهر: استعمار أفريقيا، القاهرة ١٩٦٥.
    - ٦ رياض، محمد: الإقتصاد الأفريقي.
- فيج جون ،رولاند أوليفر: موجز تاريخ أفريقيا ، ترجمة دولت احمد
   صادق ومراجعة د . محمد السيد غلاب ـ القاهرة ١٩٦٥ .
- ۸ كلارك جون هنريك: تجارة الـرق و الرقيـق، ترجمـة مصطفـى الشهابى ١٩٨٢.
  - ٩- عطية، أحمد محمد: دفاع عن الزنوج ، القاهرة ١٩٦٥ .
  - · ١- عوده، عبد الملك . السّياسة والحكمّ في أفريقيا ـ القاهرة ١٩٦٢ .
    - ١١ـ منير ، محمد عبد الرحيم: التمبيز العنصرى في افريقيا .
- ١٢ ــ يونس، محمد عبد المنعم : افريقيسا بيسن الاسسترقاق والتحررـــ القاهرة١٩٨١.

- ثالثًا: مراجع لجنبية:
- 1-BLAKE, JOHN: WEST AFRICA, 1445-1578, LONDON, 1977
  - 2- BURNS: ALAN: HISTORY OF NIGERIA LONDON 1955
- 3- COUPLAND, R.: THE BRITISH ANTI SLAVERY MOVEMENT, LONDON 1933.
- 4 CURTIN PHILIP: THE ATLANTIC SLAVE TRADE, A CENSUS LONDON, 1969
  - 5- CURTIN PHILIP AND OTHERS: AFRICAN HISTORY, LONDON, 1978.
    - 6 Davidson, Basil: A History of West Africa, U. S. A., 1966.
- 7 Donnan, E.: Documents Illustrative of the history of the Slave Trade to America,
  - VOLI .4 Washingtn 1930 ..
  - 8 Elias, T. O.: Ghana and Sierra Leone, London, 1962.
    - 9 Fage. J. D.: A History of Africa. London, 1978.
  - 10 Fyfe, C.: AShort History of Serra Leone, London, 1965.
  - 11 Good ell, William : Slavery and Anti Slavery, New York, 1852.
  - 12 Groves, C. P.: The Planting of Christianity in Africa, Vol. 1- London 1955.
    - (13) Hertslet, M.: Map of Africa by treaty, 3 vols. London, 1905.
      - 14 Johnston, H. H.: A History of the Colonization of Africa.
        - Cambridge, 1913.
    - 15 Kirk Green, A. H. M.: Barth's Travels in Nigeria, London, 1952.
- 16 Lucas, C. P.: An Historical Geography of the British Colonies, vol. Ill, West Africa, Oxford, 1913.
  - 17 Newbury, C. W.: British Policy towards West Africa, London, 1965.

# الفصل الثالث مؤتمر برلين ١٨٨٤ / ١٨٨٥ وأثره على غرب أفريقيا

# محتويات الفصل

- -الاوضاع الدولية في الفتره السابقة لأنعقاد المؤتمر.
- -نشاط الدول الإوربية في أفريقيا قبل أنعقاد المؤتمر.
  - -تطور مشكلة الكنغو قبل قبل عقد المؤتمر.
  - الظروف التي مهدت لعقد مؤتمر برلين .
    - -المؤتمر وما دار في جلساته.
    - -أثار مؤتمر برئين على غرب أفريقيا .

مؤتمران في برلين :

شهدت مدينة برلين في الربع الأخير من القرن التاسع عشر مؤتمرين دوليين كان لهما أبلغ الأثرفي مستقبل العالم العربي خاصة ومستقبل القارة الأفريقية عامة.

عقد المؤتمرالأول في ١٣ يولية ١٨٧٨ وذلك لتسوية الخلافات بين تركيا والدول الأخرى خاصة فيما يتعلق بالشئون البلقانية، وإنعقد المؤتمر الثاني في ١٥ نوفمبر ١٨٨٤، وانتهى في ٢٦ فيراير عام ١٨٨٥ وذلك لمناقشة مسائل كثيرة من بينها حرية الملاحة في حوض نهر الكونغو وتنظيم عمليات الإستعمار الأوربي في القارة الأفريقية. لكن لماذا وقع الإختيار على هذه المدينة بالذات لعقد هذين المؤتمرين الهامين بالرغم من حداثة ألمانيا في المجال الإستعماري. وما هي الدوافع التي دعت إلى عقدهما، وما أثرهما على القارة الأفريقية والبلدان الغربية بالذات وإلى أي حد رسمت هذه المؤتمرات القوى الاستعمارية طريق تقسيم هذه المناطق من العالم ؟ كل هذه تساؤلات تحتاج للاجابة عليها.

وإذا كان مؤتمر براين لعام ١٨٧٨ قد لقى إهتماما من الدارسين ، والباحثين العرب نظرا لأنه يمس فى المقام الأول بعض الدول العربية – فان مؤتمر برلين لعام ١٨٨٤ – ١٨٨٥ يستحق المزيد من الدراسة والبحث ، ولذا اخترت هذا المؤتمر الثانى لمحاولة القاء الضوء على دواعى انعقاده والعقبات التى واجهت انعقاده وما دار فى جلعاته، ثم المباحثات الجانبية التى واكبت انعقاد المؤتمر، ثم أثره على مستقبل أفريقيا عامة وغربها بصفة خاصة فى الربع الأخير من القرن الماضى خاصة وقد توفرت لدينا العديد من الوثائق الفريدة المتعلقة بالمؤتمر بالاضافة إلى الأبحاث والمراجع التى تتاولت جانبا أو أكثر من جوانب الموضوعات التي تتعلق بالمؤتمر، وقد اتسمت بعضها بالتحيز ، وقد اتسم البعض الأخر بمحاولة تحرى الحقيقة وقد ظهر بعضها بالتحيز ، وقد اتسم البعض الأخر بمحاولة تحرى الحقيقة وقد ظهر ذلك من مناقشاتنا للقضايا والجوانب المختلفة المفصلة بالبحث

الاوضاع الدولية في الفترة السابقة لاتعقاد مؤتمر برلين عام ١٨٨٥/١٨٨٤.

تتطلب دراسة مؤتمر برايس لعام ١٨٨٤ - ١٨٨٥ عرضا سريعا للوضع الأوربى الدولى فى الفترة السابقة لإنعقاد هذا المؤتمر، ويقودنا هذا الى الرجوع قليلا الى عام ١٨٧٠ ، ذلك العام الذى شهد دخول الالمان فرنسا وكان ذلك نذيرا بإنهاء عهد وبداية عصر جديد بعد هزيمة فرنسا وتخليها عن زعامتها لأوربا، فقام بسمارك بدور قيادى فى القارة الاوربية بعد أن جعل من المانيا دولة كبرى حيث إتحدت معظم الولايات الناطقة باللغة الألمانية حول بروسيا من أجل انشاء اتحاد يمكن المانيا من الدخول فى عالم الصناعة، وأدى

هذا بالفعل الى ظهور دولة أوربية جديدة، استطاعت ان تسافس فرنسا عسكريا، وانجلترا صناعيا (١) .

ترتب على الوحدة الإلمانية وانتصار جيوش المانيا على فرنسا ودخولها باريس، وتوقيع معاهدة فرانكفورت حركة تورية كبرى، حيث تحول الشعب الالماني من شعب يعشق الادب والموسيقي والفلسفة الى شعب عملى يثق بقوة الحديد والنار، وكان لابد من توجيه هذه القوى الى ميادين الصناعة والتجارة، وإستطاعت الحكومة الالمانية في ذلك الوقت ان تضع سياسة صناعية موحدة بعد توجيه أموال التعويضات الحربية التي حصلت عليها من فرنسا الى تمويل الصناعة، كما إستفادت من الصناعات الناجحة في إقليمي الالزاس واللوريان، ونتيجة لهذه السياسة اخذت الصناعة الألمانية تشق طريقها الى الاسواق (٢)

وبينما كانت الصناعة تتطور في إنتاجها، وجهت الحكومة عناية كبيرة التمية البحرية الألمانية حيث تضاعفت سفن الامبراطورية الالمانية في الفترة بين ١٨٩٠،١٨٧٠ سبعة أمثالها وإرتفعت في المانيا الأصوات عالية مطالبة بمستعمرات ووضع حماية جمركية ضد القمح الأمريكي، والمصنوعات الإنجليزية وبلغ الضغط حده عندما اكره الشعب بسمارك على التسليم بمطالبه فأقر في عام ١٨٧٩ مبدأ حماية الصناعة الالمانية كأساس لسياستة الجمركية ثم أسرع بعد ثلاث سنوات يوجه المانيا في طريق الإستعمار (٣).

وكان انفوق المانيا في ميدان الاقتصاد والتجارة أن أصبحت غنية بمواردها الإقتصادية، وإزداد الحماس الوطني بين الشباب الإلمانيلكن بسمارك وجد أن فرنسا رغم هزيمتها الحربية لازالت تحتفظ بحيويتها الكبيرة

ونشاطها الواضح، ولذا فانه وجه سياسته الخارجية على أساس أن فرنسا تمثل عدوه اللدود فأخذ يشجعها على إمتلاك تونس كى تتشاحن مع ايطاليا، وشجع انجلترا على إمتلاك مصر كى تتصارع مع فرنسا. وفى شرق أوربا وجد أن أفضل وسيلة لمنع تحالف دولى ضده قد تتظمه فرنسا الحاقدة على بلاده هى تكوينه التحالف الإمبر اطورى الثلاثى بين روسيا والمانيا والنمسافى عام ١٨٧٧ وإنضمت اليه ايطاليا فيما بعد فى عام ١٨٨٧ (٤).

ولم يكن أمام ألمانيا من وسيلة لذعم صناعاتها وجعلها تنافس المصنوعات الأوربية الأخرى الا بالحصول على مستعمرات غنية تجد فيها المواد الخام اللازمة لصناعتها ووجدت ألمانيا ضالتها المنشودة في القارة الأفريقية، وكانت ألمانيا قد تأخرت في مجال الإستعمار وكان عليها أن تتحرك بسرعة لتأخذ نصيبها من القارة الأفريقية (٥).

واندفع الراسماليون الألمان إلى سواحل أفريقيا يطلبون من حكوماتهم المراسيم التي تبيح لهم حق الإتجار في المناطق التي يجدونها ملائمة كمجال

لنشاطهم، ولم تتردد الحكومة الألمانية في ذلك الوقت عن إجابة رغبتهم بعد أن أخذ الكتاب الألمان يشيرون إلى ضرورة ايجاد مستعمرات الألمانيا لـترويج تجارتها (٦).

وفي عام ١٨٧٨ أنشئت الجمعية الألمانية للدراسات الأفريقية في مدينة برلين وأخذ المستكشفون الألمان يعملون في المنطقة بين زنجبار وتتجانيقياء وفي عام ١٨٨٨ أنشئت الجمعية الألمانية للاستعمار (German Colonial Society) الألمان الاستعماري(٧).

وكان هدف هذه الجمعية الدعوة إلى إقامة مستعمرات وتجميع الجهود لهذا الغرض، وتمكنت الجمعية عام ١٨٨٤ من إصدار صحيفة باسمها وسميت بالصحيفة الاستعمارية وضمت هذه الجمعية أكثر من عشرة ألاف عضو(٨).

وكان بسمارك حتى عام ١٨٨٤ يعارض إنشاء مستعمرات ألمانية فيما

وراء البحار حتى يظل محتفظاً بمكان الصدارة داخل القارة الأوربية، وقد علل ذلك بعدة إعتبارات منها الرغبة فى تحقيق الأمن للرايخ الألمانى وذلك بالإبتعاد عن مشكلات الإستعمار التى تؤدى إلى الاحتكاك مع بقية الدول، ومنها عدم إقتتاعه بالحصول على مستعمرات لدولة ناشئة مثل ألمانيا، ومنها إعتقاده بأن الألمان ليسوا فى وضع يجعلهم يدخلون مجال المنافسة مع البريطانيين. وعلى هذا ظل بسمارك ردحا طويلا من الزمن يعارض السياسة الاستعمارية ولكن لم يلبث أن تغير الوضع بسرعة حتى أنه فى غضون عام واحد، كانت ألمانيا قد كونت إمبراطوريتها الأفريقية، حيث يرجع النفوذ الألماني فى الكاميرون إلى يولية ١٨٨٤ وفى جنوب غرب أفريقيا الألمانية أبى أغسطس ١٨٨٤، وفى غينيا الجديدة إلى ديسمبر من نفس العام، وفى أفريقيا الشرقية الألمانية إلى مايو ١٨٨٥ و أضيفت ساموا (Samoa) فى عام أفريقيا الشرقية الألمانية إلى مايو ١٨٨٥ و أضيفت ساموا (Samoa) فى عام ١٨٩٩، وهكذا اكتملت الإمبراطورية الإستعمارية الألمانية فى فترة وجيزة (٩).

وكان بسمارك قد دعى مجلس الشيوخ الألمانى في عام ١٨٨٣ وأطلعهم على الطريقة التى إستولت بها فرنسا على مناطق في سيراليون وطلب من المجلس المقترحات حول حماية الحكومة الألمانية المتجارة في المستقبل. وكان إعلان ألمانيا لسيادتها على هذه المناطق السائقة الذكر في أفريقيا مفاجأة كبرى للدبلوماسيين الأوربيين (١٠).

أفاقت انجلترا من سياسة الحياد الطويل والعزلة التي إتبعتها لتجد فرنسا حليفتها في حرب القرم وقد تحطمت قوتها، ووجدت أمامها دولة أخرى ناشئة أكثر منها قوة، وبالطبع خشيت انجلترا من هذه القوة الجديدة، وكان بسمارك يعرف شعور انجلترا ويعرف جلادستون وزملاءه من الأحرار، ولكن تغير

الموقف حين تولى زعيم المحافظين الوزارة فلقد كان دزرائيلي يسعى لاتباع سياسة خارجية نشطة، تخرج بريطانيا من عزلتها، وتعيد إليها مركزها في أوربا ،ولهذا كان بسمارك حريصا على إرضاء انجلترا في عهدها الجديد(١١).

وكان الإقتصاد الأوربى قد مر بأزمة عنيفة فى الفترة بين ١٨٧٠، وبالتالى فقدت إنجلترا إحتكارها الصناعى العالمى لإفريقيا، وأخذ أصحاب المصالح والتجار يحولون اهتمامهم نحو القارة، واندفع المغامرون والتجار بحثا عن المعاهدات التى تضع مناطق من تلك الجهات تحت سيطرة الدول الأوربية.

وقد تحركت انجلترا صوب غرب أفريقيا تحت ضغط فرنسا وبلجيكا ودخلت في صراع مع ألمانيا في شرق أفريقيا، ومن ثم بدأ التكالب على القارة الأفريقية من أجل الحصول على المناطق الغنية بالمواد الخام(١٢).

أما بالنسبة لفرنسا فإن ثلاثة عوامل ساهمت بشكل قعال في إثارة الرأى العام الفرنسي نحو الإستعمار، وأعني هذه الإنجازات التكنولوجية المشهورة في العالم ككل، ثم اكتشاف الماس في عام ١٨٦٠ في جنوب أفريقيا، وأخير أثلك الروح القومية التي تولدت لدى الشعب الفرنسي بعد هزيمة فرنسا في عام ١٨٧١، وقد كان فقدان الإلزاس واللورين عاملا في إثارة مختلف الطبقات نحو إظهار أن قرنسا لا زالت دولة قوية قادرة على التوسع وإكمال مهمتها الحضارية (١٣).

وبدأ مع إشراقة عام ۱۸۷۰ ظهور موقف جديد في غرب أفريقيا حيث لم تعد التجارة مقصورة على الساحل فقط بل أخذ التجار يتوغلون تدريجيا نحو الداخل مع إمتداد السكك الحديدية، وأخذ الفرنسيون بالذات يشقون طريقهم في داخل وادى السنغال وأصبح من الواضح أنهم يهدفون إلى ربط السنغال وأعالى النيجر بخط حديدى لكى تصبح تجارة ومنتجات غرب القارة في أيدى الفرنسيين، وبالطبع فإن مثل هذا الموقف يؤثر بشكل مباشر على المراكز التجارية البريطانية في غينيا كما يؤثر على الطرق التجارية المؤدية المودية المراكز التجارية البريطانية ألى غينيا كما يؤثر على الطرق التجارية المؤدية المودية المراكز التجارية المراكل الذهب (١٤).

وكانت بريطانيا حريصة على مصالحها في مناطق غرب أفريقيا ما بين داهومي والكاميرون، وكانت قد بدأت هذا الدور كتاجر للرقيق ثم كرجل بوليس يعمل على الحد من هذه التجارة وأخيرا كتاجر شرعى. وقد نجحت خلال القرن الثامن عشر في المحافظة على إحتكارها الكامل لتجارة الرقيق، وبعد إلغاء هذه التجارة في أوائل القرن التاسع عشر أخذت على عاتقها مهمة القضاء على الذين بمارسون التجارة في ذلك الجزء من العالم (١٥).

ولم يكن هناك تدخل من جانب القوة الأخرى فظلت المنطقة طيلة ثلاث أرباع قرن تمارس فيها بريطانيا إلى جانب القضاء على تجارة الرقيق بعسض الأعمال التجارية المشروعة، وأخذ التجاريتبادلون منتجات زيت النخيل والعاج مقابل بعض السلع الصناعية الرخيصة (١٦).

وخلال العقد السابع من القرن التاسع عشر بدأت بريطانيا في تقوية نفوذها عندما بدأت تتخذ خطوات إيجابية لتأكيد مكانتها بسبب ظهور الفرنسيين كقوة على مسرح الأحداث حيث كانت فرنسا تسعى لشق الطريق باستمرار منذ عام ١٨٦٠ نحو الداخل شرقا من قاعدتها في السنغال(١٧).

وكانت فرنسا قد بدأت تندفع نحو أعالى النيجر بعد سلسلة من العمليات العسكرية في سانجامييا بهدف الوصول إلى النيجر والابحار فيه عن طريق ربطه بخط حديدي يصل إلى المجرى الملاحي لنهر السنغال(١٨). في حوض النيجر ،

وفي عام ١٨٨٢ ادرك الالفرنسيون ان الانجليز قد أستقروا في حوض النيجر لذا نجد انهم يركزون على نهر بنوى حتى يكون خطوة نحو التوسع فى حوض تشاد ٠

وقد نجح السير جورج جولدى ( Georg Goldie ) في الحد من النشاط الفرنسي في شن حرب قاسبة في الاسعار على الشركات الفرنسية حتى أقلست هذة الشركات البريطانية (٢٠) •

ولم يشهد هذا العام حقيقة من جانب اى دولة اوربية للقيام بمغامرة أستعمارية فى افريقيا وذلك لان العمل الاستعمارى لم يكن مقبولا سياسيا ، كما انة غير مشجع اقتصاديا ، ولم تكن تجنرة الرقيق تغرى باحتلال أى جزء من افريقيا بسب التحول الى التجارة المشروعة (٢١) ،

## نشاط الدول الأوربية في افريقيا قيل انعقاد المؤتمر

دراسة نشاط القوى الاوربية قبل انعقاد المؤتمر تقودنا الى ان نتساءل: كيف تغير الرأى العام الأوربي مابين اعوام ١٨٨٠، ١٨٨٥ لدرجة إنه فى خلال عشرين عاما صارت القارة الافريقية بإستثناء اثبوبيا وليبيريا خاضعة للاستعمار الاوربى .

ان خريطة أفريقيا في عام ١٨٨٤ توضيح هذه الحقيقة ، فلقد كانت أهم القوى في ذلك الفترة هي انجلترا وفرنسا والبرنسان، وكانت البرتغال تدعى سيطرتها على مناطق شاسعة من أفريقيا، ولكن احتلالها الفعلي لهذه المناطق لم يكن جادا، وكانت بريطانيا تحيذ فكرة إستحواز البرتغال على شريط يمتد من خط ١٢وه الى خط ٨ جنوبا بما في ذلك مصب نهر الكونغو ، حيث لم تكن دولة الكونغو الحرة قد برزت بعد الى حيز الوجود (٢٢) .

أما بالنسبة لفرنسا فكانت قد استقرت منذ بداية القرن التاسع عشر في الجزائر، ثم وجدت لها موضع قدم على الساحل الغربي الفريقيا واخذت

تثطلع

نحو النيجر كما وسعت مجال نفوذها فى الجابون وإستولت على منطقة واسعة من الكونغو علىضفة النهر اليمنى، وكانت تسعى لوضع مدغشقر تحت نفوذها. أما بريطانيا فكانت تسيطر عمليا على بعض المناطق فى جنوب أفريقيا حتى نهر أورنج وخليج دالجو، وكانت تستعد للسيطرة على بتسوانا لاتد، وعلى الساحل الغربى كانت تتمسك بمستعمراتها الأربع هناك، وكانت لها بعض مناطق النفوذ فى مملكة الميتابيلى فى وسط القارة، بالإضافة الى نفوذها فى زنجبار (٢٣).

وكانت مصر في تلك الفترة قد فقدت السودان بسبب الثورة المهدية وكانت إيطاليا تتطلع إلى السيطرة على ليبيا، بينما كان تجارها يرتادون مناطق من الحبشة، وأما اسبانيا فلم يكن لها موضع قدم على ساحل السودان الغربي بالرغم من إدعاءاتها في بعض المناطق هناك (٢٤).

ويعتبر عام ١٨٨٠ عاما حاسما في تاريخ ايطاليا الاستعماري حيث ثبت الإيطاليون أقدامهم لأول مرة في القارة الأفريقية في منطقة خليج عصب (ASSAB BAY) شمال اوبوك التي استولت عليها فرنسا على ساحل البحر الاحمر، وكانت أنظارهم تتطلع الى تونس — لكن فرنسا أفسدت عليهم خطتهم ، بإحتلالها لها ـ فاتجهت انظارهم بعد ذلك الى منطقة الحبشة وشرق أفريقيا .

لقد كان للتقدم التكنولجي في أوربا في ذلك الوقت، والوضع الاقتصادي أثر هما على الاستعمار الاوربي لأفريقيا كما أن التقدم في العلوم الجغرافية أحدث ثورة فكرية جعلت دول أوربا تشعر بأن قارة جديدة واجناسا مختلفة يمكن أن تسهم في حضارة العالم، ومن ثم اخذ ميزان القوى يتغير (٢٥).

ومنذ عام ١٨٨٠ كان التكالب للحصول على الأسواق للمنتجات الأوربية في أفريقيا من اهم الدوافع التي دفعت الدول الاستعمارية لإستعمار إجزاء من هذه القارة، وقد برزت أحواض الكونغو والنيجر بمثابة المصرات الطبيعية نحو الاسواق الداخلية التي كان رجال الصناعة في أوربا يبحثون عنها لتصريف فائض رأس المال ، وكانت تقارير الرحالة ومنهم هنري بارث عنها لتصريف فائض رأس المال ، وكانت تقارير الرحالة ومنهم التي يمكن أن تتحقق بجعل أنهار الكونغو والنيجر حرة للملاحة لكافة الدول بينما كانت النزعة الاستعمارية والسعى نحو بناء الإمبر اطوريات، وتحقيق الامجالا القومية ونظريات العنصرية والسيادة للرجل

ومن هنا جاء التكالب على أفريقيا وسعى الدول الأوربية للسيطرة على أكبر جزء من القارة ، وكانت فرنسا تعارض أى توسع أجنبي آخر في غرب القارة بعد ماحققته من تقدم ملموس في منطقة السنغال، وكانت الحكومة البريطانية تعارض أيضا اية توسعات استعمارية في المستقبل لاتفى بتغطية نفقات أدارتها، وكانت المانيا تعارض المقسروعات الإستعمارية ، ورغم كل هذا فقد تكالبت الدول الاستعمارية على القارة ، ذلك لان الشكوك المتبادلة بين هذا فقد تكالبت كل منها يقدم على التوسع الإستعماري خوفا من ضياع أسواقة اذا ماسيطرت عليها قوة أخرى (٢٧) .

وكان نشاط استانلي في حوض الكونغو وبخاصة في تأسيس أول محطة هناك بإسم المنظمة الدولية التي نادى بها الملك ليوبولد ملك بلجيكا في عام ١٨٨٠، وكذلك الهاهدات التي وقعها مع الزعماء الوطنيين دافعا لأن يكشف الملك ليوبولد القناع عن أغراض الهيئة (هيئة الكونغو الأعلى). وكانت عملية تجريده الهيئه الدولية من صفقها العالمية وجعلها مشروعا بلجيكيا بحتا هي الشرارة الأخيرة التي الهيت التوسع الإستعمارى الأوربي في القارة الأفريقية، وجعلت الدول الأوربية تتسابق في الحصول على أرض أفريقية حيث احتلت فرنسا تونس عام ١٨٨١، و احتلت الجلترا مصر في عام ١٨٨٨ وتتابعت عمليات التوسع والاستعمار (٢٨).

ويرى روبنسون وجلاجار (Robinson and Gallaghar) إن عملية تقسيم أفريقيا المدارية في هذه الفترة يرجع أساسا إلى الأزمة في مصر، فعندما دخل البريطانيون مصر بدأ التكالب وبعد أن استقروا في القاهرة إندفعت الدول لأوربية الأخرى في مجال الاستعمار في أفريقيا حتى أنه لم يبق هناك جزء من القارة لم تمسه يد المستعمرين، وكان هدف بريطانيا من إحتلال مصر على حد قوله – هو ضمان أمن مصر والبحر المتوسط والشرق، ولتحقيق هذا الأمن أصبح ضروريا إحتلال مصر مما جعل القوى الأخرى أكثر توترا ودخلت أفريقيا في مجال المنافسة الأوربية ومن ثم فإن احتلال مصر أعطى الاشارة للتكالب الاستعماري على القارة (٢٩).

على كل يمكن القول إنه بسبب هذا الصراع بين القوى الأوربية وفى جو الشكوك التى ساورت كل منها فى نوايا الدول الأخرى بدأت الخيوط التى تجمعت فى النهاية وأدت لعقد مؤتمر دولى تناقش فيه تلك القضايا الأفريقية ورغم أن هذا المؤتمر كان فى بدايته مهتما أساسا بمسألة الكونغو كما أدعت الدول الداعية إليه فإنه امتد ليشمل قضايا أخرى. ونبعت فكرة المؤتمر أصلا للقضاء على معاهدة لم تعتمد بعد بين بريطانيا والبرتغال فى ٢٦ فبراير الممادة أن هذه المعاهدة تتعلق أساسا بانجلترا والبرتغال إلا أنها امتدت لتشمل قوى أخرى مثل فرنسا والمنظمة الدولية للكونغو وإمتد نطاقها فيما بعد فشملت عدة دول أخرى (٣٠).

وكانت انجلترا قد تفاوضت مع البرتغال من أجل القيام بعمل مشترك ضد مشروع ليوبولد بتجريد الهيئة من الصبغة الدولية وتحويلها إلى مشروع يلجيكي بحت، ووصلت الدولتان في ٢٦ فبراير ١٨٨٤ إلى إتفاق تعترف فيه بريطانيا بأحقية البرتغال في الإستيلاء على إقليم الكونغو بين خطى عرض بريطانيا بأحقية البرتغال في الإستيلاء على إقليم الكونغو بين خطى عرض ١٢، ٨ جنوبا على أن تكفل حربة الملاحة في كل من الكونغو والنيجر، وأن تعمل الدولتان سويا للقضاء على تجارة الرقيق، وكانت بريطانيا ترى في الإعتراف بحقوق البرتغال في الكونغو خطوة تمهيدية لفرض السيادة البريطانية عليه (٣١).

# تطور مشكلة الكونغو قبل عقد مؤتمر برلين:

المحروف أن البرتغال هي أقدم الدول الإستعمار، ق نشاطاً في منطقة الكونغو~ ولكن ادعاءاتها في هذه المناطق لم تكن واضحة ولم تؤيد ذلك باحتلال فعلى بل إرتبطت مصالحها في هذه المنطقة طوال أربعة قرور بتجارة الرقيق التي ألغيت رسميا في مؤتمر فينا في عام ١٨١٥، ورغم هذا -استمرت البرتغال تمارس هذه التجارة، وكانت كل من بريطانيا وفرنســـ تعملان على منع أية قوة تمارس العمل في تجارة الرقيق من السيطرة على مصب نهر الكونغو أو الشواطئ المجاورة فيما بين خطى عرض ١٢ و ٧ جنوبا ، وبذا صارت هذه الأرض تمثل أرضا لا صاحب لها (Ros Nelius) تمارس كل القوى التجارة فيها في ظل الحرية الكاملة، ومع إكتشاف الأوربيين لوجود كميات ضخمة من المطاط والعاج وزيت النخسية والفسول السوداني فيحموض الكونغو، وحاجمة الدول الأوربيمة لهذه الموا لصناعة الصابون والشمع - بدأ نشاط البيوت التجارية الضخمة في مصد الكنخو (٣٢). وبدأت الدول الأوربية نهتم بالسيطرة على مناطق نهر الكونخو وكانت الإدعاءات الإقليمية التي حصل عليها دى برازا (1) المساك فرنسا مسولة بشكل مباشر عن تلك الإتفاقية البرتغالية البريطانية التبي أشسر، اليها سابقاً. وكانت بريطانيا تهدّم بحرية النجارة أكثر من غيرها في ذلك الوقت، كما كانت ترى الإعتراف بحقوق البرتغال في حوض الكونغو خطوة تمهيدية لفرض السيطرة البريطانية عليه (٣٣).

وكانت انجلترا تسعى إلى عقد معاهدة مع البرتغال لأنها كانت فى ذلك الوقت حليفة لها، وكانت إنجلترا تهتم أساساً بتعسوية المشكلات الدولية فى غرب أفريقيا والتى كان الكونغو يشغل جزءاً كبيراً منها، وقد اقترح السفير البريطانى فى لشبونة (السير روبرت مورير) (Robert Morier) أن تعترف بريطانيا بحقوق ومطالب البرتغال بحيث يصبح الشاطئ الشمالى تابعاً لإنجلترا، وأن يوضع النهر نفسه تحت الرقابة الدولية - ولكن الحكومة البريطانية لم تهتم بهذا الاقتراح (٣٤).

واستمرت المفاوضات حول الكونغو، وفي اكتوبر ١٨٨٣ نوقس موضوع الكونغو مرة ثانية وكان الخوف من نشاط فرنسا هو المسيطرعلي الساسة البريطانيين في هذه المفاوضات، وكانت البرتغال تخشى من نفوذ الدول الأوربية الأخرى التي أخذت تعمل بنشاط في حوض الكونغو، ولذا فإنها إنتهزت الفرصة وفرضت نفوذها على الشاطئ الجنوبي للنهر، وكانت تحيذ عقد اتفاق مع انجلترا لأنها أقبل طموحا من فرنسا، واستمرت المفاوضات حوالي أربع وعشرين شهرا نظرا للعديد من المشاكل التي المفاوضات هذه المباحثات الثنائية بين الدولتين - لكن انتهى الأمر بتوقيع الإنفاق البريطاني البرتغالي الذي يقضى ببسط البرتغال نفوذها على حوض الكونغو (٣٥).

وساعد عقد هذ، المعاهدة على التقارب بين ألمانيا وفرنسا ، فرغم عدائهما السابق إنفقتا على عقد مؤتمر دولي للقضاء على ما انفق عليه في المعاهدة

ووضع الأمور في نصابها، وبالرغم من أن المعاهدة قد وقعت في ٢٦ فبراير 1٨٨٤ م - الإ أن اجراءات إعتمادها نهائيا من الهيئات التشريعية في الدولتين لم تستكمل(٣٦).

ويرجع السبب في ذلك إلى معارضة الدول الأوربية وعلى رأسها فرنسا ثم هولندا فالولايات المتحدة وأخيرا ألمانيا، حيث أرسل بسمارك في ٧ يونية ١٨٨٤ معارضته لهذه المعاهدة إلى الخارجية البريطانية، وطلب بسمارك من فرنسا أن تقف موقفا متشددا من بريطانيا في المسألة المصرية، كما وجه الإنتقادات إلى سياسة جلادستون ، واقترح توحيد الجهود لوضع قواعد عامة لتنظيم التجارة في المناطق التي لم تدخل بعد في حوزة إحدى الدول الأوربية، وبدأت ألمانيا تسعى لعقد مؤتمر دولي لدراسة مسألة الكونغو ككل، وهي القضايا الأخرى المتعلقة بالاستعمار الأوربي في أفريقيا ، وتبنت الأقتراح الذي فكر فيه المتعلقة بالاستعمار الأوربي في أفريقيا ، وتبنت الأقتراح الذي فكر فيه

بسمارك تكان ذلك في يونية ١٨٨٤، وبعد شهر تقريبا وافق اللورد جرانفيل (Granville) على الاشتراك في المؤتمر (٣٧).

ولكن لماذا وقعت ألمانيا موقفا عدائياً من المعاهدة البريطانية البرتغالية رغم أن مصالحها ضئيلة جدا في حوض الكونغو؟

ولماذا سعت في نفس الوقت إلى التعاون مع فرنسا لعقد هذا المؤتمر الدولي؟

وللرد على هذا التساؤل لابد من معرفة الإستراتيجية التى كان بسمارك ينتهجها للحصول على مستعمرات فى أفريقيا بعد أن قرر دخول ألمانيا ميدان الاستعمار كغيرها من الدول الأوربية التى سبقتها فى هذا المضمار.

وكان من الطبيعي أن يؤدي سعى ألمانيا لأن تكون لها مستعمرات في أفريقيا إلى معارضة من جانب انجلترا أقوى دولة استعمارية في العالم في ذلك الوقت خاصة أن ألمانيا قد إتضح أنها تسعى لأن تصبح قوة أوربية عالمية - إلا أن الإحتكاك بين القوتيان لم يكن في ذلك الوقت من الدرجة بحيث يؤدي إلى تباعد وتنافر بينهما لأن المنافسة التجارية التي بدأت بينهما في النصف الجنوبي من القارة وخاصة في الجزء الجنوبي الخربي منها في الفترة بين عامى ١٨٧٠، ١٨٨٤ - لم تكن بنفس القدر الذي يؤدي إلى مثل هذا التباعد بينهما (٣٨).

ان سوء الفهم الذى حدث بين انجلترا وألمانيا كان نتيجة لسلسلة من الأحداث التى أنت الي قطعية بينهما، وكان الخلاف بين الدولتين قد بدأ حول منطقة انجرا بكوينا (Angra Pequena) وهى قطعة من الرض على الساحل الجنوبى الغربى لأفريقيا، وهى من أفقر المناطق الأفريقية، ولا تساوى الضجة التى أثيرت حولها والتى دفعت بسمارك بعدها إلى الاستيلاء على الكاميرون ثم الاستيلاء على توجولاند، وعلى جزء من غينيا الجديدة، وعلى شرق أفريقيا الألمانية فى محاولة للرد على التحدى البريطاني (٣٩).

ففى عام ١٨٨٢ كان نشاط البعثات التبشيرية فى منطقة جنوب غرب أفريقيا قويا، ولكن هذه البعثات تعرضت السلب والنهب من قبائل هذه المنطقة، وطلبت هذه البعثات حماية من حاكم مستعمرة الكاب - إلا أنه لم يتخذ أى اجراء عاجل. ولكن بعد اتصالات مستمرة أرسل رئيس حكومة الكاب هنرى باركلى (Ilenry Barkly) بعثة برئاسة وليسم بلجراف William) بعثة برئاسة وليسم بلجراف Palgrave)

وقدم بلجراف تقريرا إلى حكومة الكاب أوصى فيه بضم خليج والفيش (Wallish) وكل الساحل من نهر أورانج في الجنوب حتى الحدود البرتغالية في الشمال، وفي ٦ مارس ١٨٧٨ ظهرت السفينة الحربية البريطانية اندسترى (Indistry) في خليج والفيش ورفعت العلم البريطاني على المنطقة، وتم اعلان سيادة حكومة الكاب على المنطقة (٤١). وفي هذه الفترة طلبت بعثة الراين

التبشيرية من الحكومة الألمانية أن تطلب من الحكومة البريطانية التدخل في جنوب غرب أفريقيا لتطبيق النظام وحماية الرعايا الألمان من المبشرين والتجار، ولكن الحكومة البريطانية رفضت اتخاذ أي اجراءات للتدخل خارج منطقة خليج والفيش(٤٢).

ورفض وزير الخارجية البريطاني لورد جرانفيل (Granville) أن توسع بريطانيا مجال نفوذها إلى الشمال من نهر أورانج الذي كان يعتبر الحد الشمالي لمستعمرة الكاب، وأرسل بسمارك إلى الحكومة البريطانية التي التزمت الصمت ولم

ترد على بسمارك الابعد سنة أشهر (من ١٩ يناير ١٨٨٤ - يونية ١٨٨٤) (٤٣).

وإذا رجعنا الى الوراء قليلا نجد ألمانيا بدأت تهتم بهذه المنطقة عندما أرسل أحد رعاياها ويدعى لودريتز (Inderitz) إلى وزارة الخارجية الألمانية يخبرها بأنه استكشف قطعة من الأرض وأنه يرغب حماية الحكومة الألمانية له (٤٤).

وفى ١٨ أغسطس ١٨٨٢ أرسلت الحكومة الألمانية تعليماتها إلى قنصلها فى مدينة الكاب تخبره بموافقة بسمارك على منح لودربتز الحماية الألمانية طالما أن ذلك لا يتعارض مع سيادة الأخرين . كما أرسل بسمارك إلى الحكومة البريطانية يستفسر عن مدى استعداد الحكومة البريطانية لحماية الأرواح والمصالح الأجنبية فى منطقة غرب أفريقيا وأنه في حالة رفض بريطانيا لهذه الحماية فأنه يحتفظ لنفسه بحق وضعها تحت الحماية الألمانية، وقد ساور بريطانيا شك فى موافقة بسمارك على ذلك ومن ثم لم يحظ الموضوع باهتمام المسئولين البريطانيين ولم ترد بريطانيا الا بعد سنة أشهر كما سبق أن ذكرنا، وقد أغضب هذا التصرف بسمارك الذى اضطر إلى اتخاذ قرار بضم المنطقة إلى ألمانيا(٤٥).

وقد كان قرار بسمارك بالضم مفاجأة للحكومة البريطانية حيث لم يتوقع أحد أن بسمارك يريد بسط السيادة الألمانية على المنطقة، وكان قرار اعلان الحماية في ٢٤ أبريل ١٨٨٤ سببا في توتر العلاقات بين المانيا وبريطانيا وازدياد النتافس بينهما، وعندما وصله الرد البريطاني بالرفض كان بسمارك قد اتخذ الخطوة الايجابية بارسال برقية إلى القنصل الألماني في مدينة الكاب يعلن فيها أن المستعمرات الألمانية شمال نهر أورانج ستكون تحت الحماية الألمانية كما أبلغ الحكومة البريطانية بقراره هذا (٤٦)

وكانت ألمانيا في ذلك الوقت تسعى للحصول على مستعمرات بأى طريقة وفي أي مكان وبأى تكلفة دون أن تضع في الاعتبار القيمة الاقتصادية لهذه المناطق التي تسعى للسيطرة عليها وذلك مثلما حدث في منطقة ابجرا بكوينا ولعل ذلك يرجع لدخولها ميدان الاستعمار متأخرة (٤٧).

وهكذا حدث التباعد بين سياسة ألمانيا وبين سياسة انجلترا في تلك الفترة بسبب سوء الفهم هذا، وأدت هذه القطيعة بدورها إلى التقارب بين فرنسا وألمانيا وكانت أولى ثمار هذا التقارب الاتفاق على انعقاد مؤتمر برأين لعام ١٨٨٤ - ١٨٨٥ .

ويعتبر المؤرخون أن يوم ٢٤ أبريل ١٨٨٤ وهو اليوم الذي أرسل فيه السمارك البرقية الي قنصله في مدينة الكاب معلنا ضم المنطقة الي ألمانيا – ميلاد الامبراطورية الاستعمارية الألمانية(٤٨).

وكان موقف انجلترا بالنسبة لمسألة انجرا بكوينا سببا قسى انتهاج بسمارك لسياسته الاستعمارية التى تعارض المصالح البريطانية وتسعى في نفس الوقت إلى الثقارب من فرنسا، كما جعلته يفكر بالفعل في الاقتراح البرتغالي لعقد مؤتمر دولي، وقد وافق عليه بعد استشارة فرنسا في ١٨ مايو كما وافقت فرنسا على برنامجه المقترح(٤٩).

وفى تلك الفترة صدرت التعليمات إلى الدكتور ناختيجال بالعمل على ضم الكاميرون للنفوذ الألماني ومن ثم الاقتراب من مجال النفوذ البريطاني على الساحل الشمالي المغربي لأفريقيا.

وفي ١٥ مايو ١٨٨٤ تم تأسيس شركة غينيا الألمانية الجديدة German)

New Guina Company)

وتوضح هذه الأعمال المنتالية بجلاء أن بسمارك كان ينتهج سياسة معادية لبريطانيا ثم جاءت أزمة انجرا بكوينا لتقضي علي آخر أمل في التفاهم بين انجلترا وألمانيا(٥٠).

الظروف التي مهدت لعقد مؤتمر برلين كان بسمارك قد أرسل إلى اللورد جراتفيل فور وصول رد بريطانيا على رسالته الخاصة بحماية الألمان فى جنوب غرب أفريقيا ما يفيد أن مصالح ألمانيا الحيوية لا يمكن التضحية بها من أجل حسن النوايا البريطانيا(٥١).

وبالرغم من أن بريطانيا اعترفت بالمحمية الألمانية في انجرابكوينا ألا أن سياسة بسمارك بعد ذلك أدت إلى احتكاك بين الدولتين، فلقد توسعت المستعمرة الألمانية في انجرا بكوينا إلى مناطق أخرى على الساحل لم تكن لألمانيا أية ادعاءات فيها من قبل. وعندما أدرك اللورد ديربي (Derby) هذه النوايا الألمانية أرسل إلى اللورد امبتهل السفير البريطاني في برلين يطلب منه أن يؤكد للحكومة الألمانية قرار الحكومة البريطانية الخاص بالتعليمات التي صدرت إلى حكومة الكاب بوضع هذه المناطق من الساحل تحت النفوذ البريطاني حيث توجد هناك مصالح للرعايا البريطانيين (٥٢).

وبالفعل قامت حكومة الكاب بضيع يقشوا نا لاند إلى مستعمرة الكاب مارك الذي أرسل في ٢٤ يولية ١٨٨٤ إلى السفير السماد الدة التقاوي من حدونت موطيه أهندان لِلَّهُ كَانَتِ يَهُمْ كُلِّ الدُّولِ الأوربيــةُ ويصبُّهُ مَ لة انجلترا في مصر بل انتهز فرصدة عقد المعاهدة الرقابة النولية في حوض النيجر الأسفل في المبدأ والمانية الإحتيال الفعلى والكيانيك تطيمها الماوالي السايد السايد والماوالي الماوالي العضائف الكوفية صبيل المعاد ضفته المساف السة أنب علهاناته الغيرا معنت العرطيب تنعي، موالملتطلق التني الكوينطو حليها George Go وقد را کان بهم بر بطانیا استیماد را دی حِلِمُلا أَكُونُهُ أَلَى وقد تَضْمُنَتُ هَذُهُ الأُسس: حِنماعا معلم لا يمع ماليت (Malei ) وفي ريك منطبقة والساهك<del>و ال</del>اوكو العنبي عادان رك باقتراح يتضمن مناقشة بعض كالمن المانها عند المانها فالتربط المانية فهرغم ان واضحا أن بسمارك يفكر في بعض استبعاده أمول بدنام المؤتمرومكان انعقاده، كر بسيم ارائي من فينان القده النوري الي المعامل الحر المسينة بفريد المتفاقه إ عبد الكونغوتمر فله القيسالزه الأالدي الدي الكواليك والفي قاربسال چادة في خفد المونمر من العيصر برسسى سر من ويادة في منادة في الفرجوري المونمر الفرنسيون على مطالب انجلترا خوفا من تطبيق مبدأ وجود هيئة دولية على

الأنهار الأخرى في أفريقيا مثل السنغال وهذا بالطبع يضر بمصالح فرنسا (٢٠).

ونجح بسمارك في الحصول على اعتراف بريطانيا بالمنظمة الدولية في الكونغو التي كان الملك ليوبولد قد نجح في الحصول على ضمان دولي لها.

كان هذا هو الوضع السائد بين مختلف القوى قبل انعقاد المؤتمر في او فمبر حيث ظهر التباعد التدريجي بين ألمانيا وفرنسا في الوقت الذي تم فيه التقارب بين ألمانيا وانجلترا، وسيزداد هذا التقارب وضوحا أثناء مباحثات المؤتمر بين مختلف الوفود التي شاركت في أعماله.

## المؤتمر ومادار في جلساته:

دعت المانيا مختلف القوى الدولية لحضور هذا المؤتمر الذي عقد في مدينة برلين في الفترة من ١٥ نوفمبر ١٨٨٤ الى ٢٦ فبراير ١٨٨٥ وحضره مندبوا أربع عشرة دولة هي (النمسا والمجر، والماتيا ،وبلجيكا ،والدنمارك، وايطاليا،وهولندا، والبرتغال، وروسيا، واسبانيا، والسويد، والنرويج، وتركيا، والولايات المتحدة الامريكية، وانجلترا) وقد عبر عنها باتنج بقوله أن المؤتمر قد اشتمل على الست دول الكيرى في ذلك الوقت والسبع دول البحرية ثم الولايات المتحدة الامريكية (٢١).

واذا ألقينا نظرة على الدول والقوى المشتركة في هذا المؤتمر نجد ان هناك خمس دول كان لها اكبر الأثر في مجريات الامور داخل المؤتمر وأعنى بذلك فرنسا والماتيا وبريطانيا والبرتغال وهيئة الكونغو الدولية (المنظمة الدولية)، وكانت المانيا تساند هذه الهيئة مما ساعد على التباعد بين فرنسا والماتيا هذا في الوقت الذي تقاربت فيه المانيا من انجلترا، اما البرتغال فقد ارتبطت سياستها بفرنسا، على ان الكولونيل متورش (Staurch) والكابتن فندر فلد (Van derr Veide) الذين ارسلهما الملك ليوبولد كان يمثلان الهيئة، هذا بالإضافة الى اعضاء الوفد البليجكي الحكومي والامريكي الذين كاتوا جميعا يعبرون عن وحهه نظر هذه الهيئة الدولية.

آما فيما يتعلق بالقوة الاخرى نجد ان هولندا ايدت بشكل واضح مطالب كل من المانيا وبريطانيا وبخصوص حرية التجارة في حوض الكونغو، ولما روسيا فقد وقفت الى جانب فرنسا بسبب كرهها التقليدى لاى مبدأ يتضمن التجارة الحرة خوفا من تطبيق هذا المبدأ على مصالحها في الدانوب، اما موقف ايطاليا فكان مشكوكا فيه طوال جلسات المؤتمر، لأنها كانت ترغب في الابقاء على علاقات ودية مع بريطانيا من أجل مصالحها، ولذا فانها انضمت الى القوى التى تطالب بتطبيق مبدأ حرية التجارة في حوض الكونغو (٢٢).

عُقَد مؤتمر عُشر جُلُسات كاملة، وقد بدأت الجلسة الأولى في ٢٥ نوفمبر ١٨٨٥ وعقدت الجلسة الاخيرة في ٢٦ فبراير ١٨٨٥ وهو تاريخ

الذكرى الأولى لتوقيع المعاهدة الانجليزية البرتغالية، وقد انحسرت أعمال المؤتمر الاساسية في اللجان الفرعية التي كانت تعقد بين الجلسات العامة، وصدرت قرارات المؤتمر في شكل ميثاق عام (General act) ، وتضمن ثمان وثلاثين مادة ووقعه ممثلو الدول المشتركة في المؤتمر عدا الولايات المتحدة الامريكية. ونصت المادة (٣٨) من نصوص المؤتمر على أن المواد التي تعتمدها الدول المشتركة سوف تصبح سارية المفعول بعد اعتمادها من كافة الدول، ونصت هذه المادة أيضا على ان ترسل الحكومات اعتمادها لقرارات المؤتمر الى حكومة الامبرطورية الالمانية وسوف تقوم الحكومة الالمانية بايداع كل الموافقات في ارشيف الحكومة، وبعد وصول كل الموافقات على نصوص المؤتمر يصدر مرسوم نهائي في شكل بروتوكول(protocol) يوقعه ممثلو كل القوى المشتركة في المؤتمر، وبعد التوقيع ترسل نسخة منه الى كل دولة اشتركت في المؤتمر (٣٣).

ويالفعل اعتمدت كل الدول المشتركة في المؤتمر هذه القرارات عدا الولايات المتحدة، وقد ذكر بسمارك في اجتماع ١٩ أبريل عام ١٨٨٦ أن الولايات المتحدة سوف تدخل في قائمة القوى التي ربما تنضم بعد ذلك إلى نصوص المؤتمر حسب المادة ٣٧ التي تنص على أن القوى التي لم توقع على المرسوم العام للمؤتمر سوف تنضم إليه فيما بعد (٦٤).

والحق بالبرتوكول الخاص تلك المعاهدات التي وقعتها الدول المشتركة في المؤتمر فيما بينها، آخرها تلك المعاهدة التي وقعت في ٢٣ فبراير ١٨٨٥ والتي اعترفت فيها بلجيكا بالمنطقة التي بسطت الهيئة الدولية للكونغو نفوذها عليها كدولة مستقلة للهيئة التي أسسها الملك ليوبولد وحملت أسم "دولة الكونغو الحرة" (Congo Free State) وظلت تحمل هذا الأسم حتى ضمتها بلجيكا إليها في عام ١٩٠٨ (٦٥).

ويمكن أن نميز بين ما دار في جلسات المؤتمر الرسمية الشاملة بين الاتفاقيات الجانبية بين دولتين أو أكثر من دول المؤتمر.

أولا: ما تم في جلسات المؤتمر الرسمية:

أن أهم المسائل التي عالجها المؤتمر في جلساته الرسمية هي:

حرية التجارة في حوض نهر الكونغو:

استمر بحث هذه المسألة حوالي أسبوعين أي من ١٥ نوفمبر ١٨٨٤ حتى الأول من ديسمبر من نفس العام. وقد كشفت المناقشات حول هذا الموضوع عن تقارب بين ألمانيا وانجلترا والهيئة الدولية، وكانت هذه المجموعة تهدف إلى التوسع في عملية حرية التجارة ككل في أواسط أفريقيا، ولكن فرنسا والبرتغال عارضنا هذا المبدأ حيث سعت كل منهما إلى تضييق حدود التوسع بقدر الإمكان، وظهرت القطيعة الواضحة بين أعضاء وفود

فرنسا وألمانيا، وقد تعاطف بسمارك مع انجلترا والهيئة الدولية وحقق بذلك انتصارا، ملموسا لمبادئ حرية التجارة (٦٦).

وقد نجح المؤتمر بعد الجلسة الأولى في تحديد الحدود الجغرافية لحوض الكونغو وشكلت لجنة لهذا الغرض، وأمكن رسم هذه الحدود التي تمند من مناطق سقوط الأمطار على الحوافي الجبلية للأحواض المجاورة لأنهار نياري (Niari)، واجووي Ogowe، وشكاري (Schari) ونهر النيل في الشمال، وسقوط الأمطار الشرقية على نتجانيقا في الشرق وكذلك مناطق سقوط الأمطار على أحواض الزمبيزي ولوجي (Ioge) في الجنوب، وقد أثارت البرتغال بعض المشكلات بسبب رغبتها في ضم بحيرة تتجانيقا لاملاكها لكنها لم تتجح في ذلك وأمكن الانتهاء من بحث هذه المسألة مع أوائل ديسمبر ليتفرغ المؤتمر لبحث المسألة الثانية (٢٧).

# ٢ - حربة الملاحة في حوض الكونغو والنيجر.

استغرق بحث هذه المسألة شهر ديسمبر بأكمله ثم تأجلت الجلسات بسبب أعياد رأس السنة الميلادية . ثم عادت لجان المؤتمر تستأنف أعمالها مرة أخرى في السابع من يناير ١٨٨٥ لاراسة المبحث الثالث. ومنذ البداية تعاونت فرنسا مع المانيا في وضع مشروع تقدمت به المانيا ليقية وفود المؤتمر، وكان المشروع يتعلق بالملاحة في أحواض الأنهار الأفريقية. ورغم هذا فقد حدثت اختلافات بين المانيا وفرنسا عند دراسة ومناقشة بنود هذا المشروع وكانت فرنسا هي التي طلبت ادراج موضوع النيجر في جدول أعمال المؤتمر، ووافق بسمارك على ذلك في ذروة صراعه مع انجلترا دون أن يدرك المغزى الذي تسعي إليه فرنسا من وراء ذلك، حيث كانت فرنسا في السنوات السابقة لانعقاد المؤتمر في صراع مع انجلترا حول حوض النيجر وبعض المناطق في ساحل غينيا، وكانت فرنسا ترمي من وراء ادراج هذا الموضوع في المؤتمر أن تضمن نجاحا لمصالحها هناك بتأبيد من المانيا(١٨٠).

هذا وقد كأن هناك مشروع المانى ينص على انشاء نظام مشترك للرقابة الدولية على النهرين قدمه بسمارك بالفعل إلى القوى المشتركة فى المؤتمر في أول لقاء بعد ١٥ نوفمبر، ولكن هذا المشروع لم يوزع حتى ٢٥ نوفمبر ولم يناقش حتى الاجتماع الرابع الذي عقد في أول ديسمبر ١٨٨٤.

وتقدمت بريطانيا بطلب لمعالجة موضوع النيجر مستقلا عن الكونغو، ووافق المؤتمر بالاجماع على الطلب البريطاني، وكان هذا ضربة قاسية لفرنسا التي كانت تأمل مساندة المانيا حسب الاتفاق بينهما على تطبيق نفس الوضع السائد في الكونغو، ولكن بسبب جهود بسمارك فقدت فرنسا هذا التأبيد الألماني.

فقد حدث تغير من جانب بسمارك نحو فرنسا، وقد ساعد هذا بريطانيا على تحقيق ما تريده، وأولها الاعتراف بوضعها في ذلك الجزء من ساحل ألإريقيا الغربية، واستطاعت أن تتجنب امتداد الهيئة الدولية إلى النيجر، وأعلنت حرية الملاحة لكل الدول على النهرين ولكن مع فارق بين الوضعين حيث كان البريطانيون هم الذين يضمنون هذه الحرية في النيجر والتي أوكلتها بريطانيا إلى شركة النيجر الملكية التي حصلت على البراءة الملكية في عام ١٨٨٦ (٦٩). وأدى هذا إلى نكسة للمصالح القرنسية في النيجر، وفي نفس الوقت زاد من التوتر الألماتي الفرنسي حول الكونغو إلى حد القضاء على الوفاق بين الدوانين بسبب تبنى بسمارك قضية الهيئة الدولية الكونغو التي أنشأها الملك ليوبولد، وكان موقف بسمارك هذا سبيا في قيام دولة الكونغو الحرة. وجاء اعتراف بريطانيا بالهيئة في أوائل ديسمبر وبعدها اعترفت بها ايطاليا في ١٩ ديسمبر، ثم النمسا والمجر في ٢٤ ديسمبر وجاء اعتراف هولندا يوم ٢٧ ديسمبر، أما أسبانيا فقد جاء اعترافها في السابع من بناير وروسيا في الخامس من فبراير والسويد والنرويج في العاشر من فبراير والدنمارك في الثالث والعشرين من نفس الشهر وهو نفس اليوم الذي اعترفت فيه بلجيكا لتصبح أخر دولمة تعترف بالمنظمة (٧٠). نصت المادة (٣٠) من نصوص المؤتمر على أن تتعهد بريطانيا بتطبيق مبادىء حرية التجارة والملاحة في مياه النيجر وفروعه ومناقذه الواقعة تحت سيادتها، كما تعهدت بريطاتيا بالعمل على حماية التجار الأجانب، وجميع المنشأت التجارية في حوض النيجر الواقعة تحت السيادة البريطانية وذلك بشرط التزام التجار بشروط وقواعد التجارة هناك .

كما نصت المادة (٣٣) على حرية الملاحة فى النيجر والمياه الاقليمية خلال الحرب حيث تظل نصوص المؤتمر سارية المفعول فى زمن الحرب، وعلى هذا تظل الملاحة حرة لكل الدول سواء المحايدة منها او التى فى حالة حرب (٧١).

# ٣ - الاحتلال الفعلى وشروطه:

استغرق بحث هذا الموضوع حوالى ثلاثة اسابيع بدأت فى السابع من يناير عام ١٨٨٥ ونصت المادة (٣٤) من نصوص المؤتمر على ان اى قوة تستولى على اى جزء من الارض على سواحل القارة خارج ممتلاكاتها الحالية او التى لم تمتلكها او التى تتوى اعلان حماية عليها ـ يجب ان تخطر كل القوى الموقعة على مرسوم المؤتمر حتى تتمكن من الدفاع عن ادعاءتها الخاصة .

اتفاق وظهر واضحا منذ بداية المؤتمر اتفلق الاراء بين انجلترا والمانيا في الوقت الذي انهار فيه التفاهم الودي بين المانيا وفرنسا، وكان هذا المبدأ اخر المسائل التي ناقشها المؤتمر، ولم تكن هناك تكتلات حول هذا المبدأ، وكان

القصد من دراسة هذا الموضوع تحديد الالتزامات السيباسية نحو الشعوب الخاضعة للسيطرة الاوربية في المستقبل وتحديد الاجراءت الواجب اتباعها قبل احتلال مناطق جديدة على سواحل افريقيا. ولقد اضطر يسمارك ان يفصل مسالة حرية الملاحة والتجارة عن قضية الاحتلال الفعلى، وكن مضطرا لقصرها على سواحل افريقيا فقط بالاضافة إلى النماطق التي سوف تستعمر في المستقبل، وقد عرض بسمارك المشروع الالماني الفرنسي على المؤتمر والخاص بالاحتلال الفعلى في السابع من يناير ١٨٨٥ (٧٢).

عرض المشروع على لجنة انتهت في اواخر يناير من صياعته واعتمده المؤتمر في ٣١يناير ١٨٨٥ واحتوى على يندين :

البند الاول: يقضى بان اى قوة تحصل على منطقة ما فى المستقبل على سواحل افريقيا وتقع خارج ممثلكاتها الحالية عليها ان تصحب ذلك باعلان كل القوى الاخرى البند الثانى: فى المؤتمر.

اما البند الثاني : فيقضى بعدم اعلان اى دولة الحماية على منطقة من القارة الأفريقية دون ان تكون هذه الحماية مؤيدة باحتلال فعلى المنطقة على ان تقوم هذه الدول بالعمل على تقدم سكان المنطقة وتقيم بها حكومة عادلة مع نظام قضائى عادل، واحترام حقوق المواطنيين واحترام حقوق التجارة والنقل والمواصلات (٧٣).

وبعد مناقشات بين الوفود حول مسألة الاحتلال الفعلى تمت الموافقة النهائية على مواد الاحتلال الفعلى على ان تكون في فصل مستقل من الميثاق النهائي، وكانت المسودة النهائية قد تضمنت بالفعل ضرورة اعلان الدول الاخرى عند احتلال اى منطقة من افريقيا . وان يتبع هذا الاحتلال بقوة فاعلية تضمن نظام للحكم بها، وهكذا تم في برلين ودون ممثلين لاى دولة افريقيا وضع الأسس التي تم على اساسها تقسيم افريقيا إلى وحدات صارت فيما بعد أساس الدول الحديثة، وهي ألأسس التي وضعها التجار الأوربيون ورجال البعثات التيشيرية بعد الغاء تجارة الرقيق وصارت هذه الأسس حدود الدول المستقلة الجديدة في افريقيا (٧٤) .

٤ - أما المعمائل الانسائية مثل مقاومة تجارة الرقيق فقد ناقشها المؤتمر في عبارات موجزة وغامضة وبالتالي فأنها لم تشكل الا جزءا يسيطا من أعمال المؤتمر.

ولقد جاء في المادة التاسعة من نصوص المؤتمر ما يفيد حيث أن تجارة الرقيق محرمة طبقا لمبادئ القانون الدولي، ولذا فأنه لابد من العمل على منع الاتجار في الرقيق سواء برا أو بحرا، وعلى القوى التي تمارس سيادتها أو نفوذها على بعض المناطق في حوض الكونغو أن تعلن تحريم

تجارة الرقيق هناك، وعلى كل القوى أن تجد كل الامكانيات المتاحة لوضع حد لتجارة الرقيق ومعاقبته كل من يمارس العمل بها (٧٥).

وإذا كأن المؤتمر قد عالج مثل هذه الموضوعات بشكل موسع وكرس أعضاء الوقود جهدهم لمناقشة هذه القضايا فان مباحثات جانبية كانت تسير جانبا إلى جنب مع الاجتماعات المؤتمر ونجحت هذه الاجتماعات الجانبية أن تحل بعض المشاكل التي واجهت المؤتمر منذ انعقاده.

## تُاتياً: الاتفاقات الجانبية بين دول المؤتمر:

من المعروف أن فرنسا قد وافقت من حيث المبدأ على التعاون مع المانيا لعقد مؤتمر برلين على شرط استبعاد كل المسائل الأقليمية من برنامج المؤتمر لأتها كانت ترى أن التفاوض المباشر مع منافسيها دون تدخل من قوى خارجية أفضل لها، واستجاب بسمارك لذلك على أساس أن هذا هو الشرط اللازم لأجل تعاونها معه.

ومنذ افتتاح المؤتمر كان بسمارك يأمل أن تحل كل المسائل الجانبية قبل انتهاء المؤتمر. وقد بدأت المفاوضات التسوية المسائل الأقليمية في الكونغو، ورغم أن هذه المفاوضات الأقليمية قد تمت خارج الجلسات الرسمية للمؤتمر الا أنها تشكل جزءا هاما من انجازات المؤتمر، وكان لموقف كلا من انجلترا والمانيا بصفة خاصة تأثير كبير على تلك المفاوضات بسبب تأبيدها لموقف الهيئة الدولية في الكونغو ضد رغبات فرنسا، وقد تعقدت المفاوضات بسبب عدم رغبة كل من ألمانيا وانجلترا في الضغط على فرنسا وذلك لأن بسمارك كان حريصا على عدم القضاء على الوفاق الألماني الفرنسي، كما أن انجلترا لم تحاول الضغط على فرنسا خوفا من سوء العلاقات بين الدولتين .

ولقد مرت المفاوضات التي تمت بين فرنسا والبرتغال والهيئة الدولية في ثلاث مراحل :

ا - بدأت المرحلة الأولى تحت إشراف بسمارك في بداية ديسمبر الملا وتوقفت في نهاية الشهر بسبب الاتصالات الألمانية والانجليزية مع فرنسا لمعرفة رأيها في الموضوع.

٢ - التقلت المفاوضات إلى باريس في بداية بناير ١٨٨٥ حيست توصلت فرنسا والهيئة الدولية إلى اتفاق في الخامس من فبراير إلا أنهما فشلا في التفاهم مع البرتغال بخضوص ما اتفقا عليه.

٣ - انتقات المفاوضات مرة أخرى إلى برلين في منتصف فبر ابر حيث افتنعت البرتغال في النهاية بمساعدة انجلنرا وألمانيا بتوقيع معاهدة مع الهيئة الدولية في ١٤ فبر ابر ١٨٨٥ (٧٧).

وكان ليوبولد قد وافق على توقيع معاهدة مع فرنسا بشرط قيام فرنسا بالوساطة بينه وبين البرتغال لكى تقنعها بالاعتراف بادعاءات الهيئة على الشاطئ الأيمن والأيسر للكونغو حتى نقطة تقع في المياه العميقة التي يمكن (٧٦) سيقصر الحديث في هذه الاتفاقيات الجانبية على المشاكل التي حلت خارج جلسات المؤتمر الرسمية باتفاق تم بين دولتين أو أكثر ممن يهمهم الأمر.

(۷۷) استخدامها كنهاية لخط السكك الحديدية حول شلالات النهر، وقد وعد فيرى (Ferry) رئيس وزراء فرنسا القيام بذلك (۷۸).

ولكن فيرى كان يتأمر مع البرتغال من وراء ليوبولد حيث أعطاهم وعدا بالمساعدة أثناء تفاوضهم مع الهيئة الدولية، ونتيجة لذلك توقفت المفاوضات بين فرنسا والهيئة الدولية (٧٩).

وكانت البرتغال ترغب في وساطة فرنسا بينها وبين الهيئة الدولية، وأرسلت حكومة البرتغال مبعوثا يدعى سنهور كارلوس (Senhor Carlos) ومعه تعليمات كمحاولة لكسب ثقة فيرى وأن يؤكذ له الحاجة إلى التعاون الفرنسي البرتغالي في التفاوض مع الهيئة. وفي نفس الوقت الذي وصل فيه المبعوث البرتغالي أي في يوم ٣١ ديسمبر ١٨٨٤ – وصل ممثلو ليوبولد وتقابلوا مع فيرى وبدأت المفاوضات بين الأطراف الثلاثة ولكنها تعقدت واضطر فيرى في النهاية إلى انهاء المباحثات، وأفاد أنه سيكتب إلى برلين معلنا أنه وجد استحالة التفاهم مع الهيئة الدولية وكتب فعلا إلى بسمارك بذلك.

وبعد أسيوج استأنف فيرى المفاوضات من جديد وكان كل طرف على استعداد لتقديم تناز لات، فأعلنت الهيئة الدولية عن استعدادها لاعطاء البرتغال الشاطئ الشمالي للكونغو حتبي خط ١٣ شرقا على أن تحتفظ لنفسها بكل الشاطئ الأيمن وكذلك المناطق شمال هذا الشماطئ حتى الحدود الفرنسية (٨٠).

وأعلسن

فيرى عن استعداده لعرض هذه المقترحات على البرتغال، وبالفعل عرضها وكان رد البرتغال أنهم على استعداد للتخلى عن الشاطئ الأيمن للكونغو ولكنهم طالبوا بالشاطئ الشمالي حتى نوكى (Nokki) كما طالبوا بمنطقة داخلية عبارة عن شريط يقع شمال نهر الكونغو، ولكن الهيئة الدولية رفضت هذه المطالب البرتغالية، وهكذا دخلت المفاوضيات في طريق مسدود وعلات المشكلة برمتها إلى المؤتمر (٨١). ولم يكن بسمارك على استعداد للتدخل بين فرنسا والهيئة الدولية، وهكذا تعقدت المشكلة، لكن بعد مفاوضيات مطولة بين الوفود الفرنسية والانجليزية والبلجيكية في برلين تقرر أن تستمر الهيئة في اتصالها مع فرنسا طالما أن فرنسا قد وعدت بمساعدتها فيما بعد مفاوضاتها مع البرتغال، وبدأت المفاوضات من جديد في برلين، وفي الخامس من فبراير

تم توقيع معاهدة باريس بين فرنسا والهيئة الدولية على أساس ما وصلوا من تفاهم(٨٢).

وطبقا لهذه المعاهدة حصلت فرنسا على كل المنطقة الغنية انهر نيب كويلو (Niari Kwilu) وحددت الحدود الجنوبية على امتداد مصب نهر شيلو نه (Chilongo)، كما حصلت فرنسا على الشاطئ الأيمن من ماتجانج (Manjang) في ذلك حوض ليكون (Likone)، بينما حصلت الهينة الدولية على المنا جنوب خط شيلونجو وكل الشاطئ الأيمن من الكونغو حتى ماتيا (Manyanga)، ولم تشر المعاهدة اطلاقا إلى الوعد الفرنسي بالوساطة البرتغال، ولكن أرفق بالمعاهدة خطاب خاص من الحكومة الفرنسية يؤكد الوعد(٨٣).

وهكذا انتهت المفاوضات مع الهيئة وفرنسا وبقى أمام هذه الهيئة الدو مشكلة كبرى تتمثل فى الوصول الى اتفاق مع البرتغال، وكان انتقاله مشكلة كبرى تتمثل فى الوصول الى اتفاق مع البرتغال، وكان انتقاله المفاوضات إلى برلين اعترافا بفشل فيرى(Ferry) فى الوساطة بين البرت البرتغال بعد تخلى فرنسا عنها وبدأ بسم والهيئة الدولية، ومن ثم انعزلت البرتغال بعد تخلى فرنسا عنها وبدأ بسم يمارس ضغطه على البرتغال، وبمجرد انتقال المباحثات إلى برلين اليوبولد عن استعداده لمنح البرتغال المنطقة الداخلية فى كابينا(Cabina) وكاليوبولد عن استعداده لمنح البرتغال المنطقة الداخلية فى كابينا(Cabina) وكالشاطىء الشمالي للكونغو حتى نوكى(Nokki)، وقد قدمت التنازلات فى النفاطىء المنابر ونقلها كورسيل إلى السفير البرتغالى فى برلين (٨٤).

ووغم اعلان البرتغال قبولها من حيث المبدأ ألا أنها اعربت عن ضر صياغتها بشكل واضح مع تأكيد مساندة كل من فرنسا والدانيا وبريطانيا له وفي السابع من فبراير ١٨٨٥ ارسلت كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا مذ الى الحكومة البرتغالية توصى فيها بترتبب اتفاق مع الهيئة الدولية للكون تحصل بمقتضاه البرتغال على الشاطىء الشمالي للكونغو والخط الساحتي شيلونجو (Chilongo). وفي العاشر من فبراير جاء رد البرتغال متض رفض هذه المقترحات ورغبة الحكومة البرتغالية في الحصول على منه كابينا وميناء بانانا(Banana) في مصب نهر الكونغو والشاطىء الشمالي للنكونغو والشاطىء الشمالي النكونغو والشاطىء الشمالي النكونية في فيفي (Vivi) بدلا من نوكي (Nokki) (٨٥).

وقد انزعج بسمارك لهذا الموقف البرتغالى الجديد وكان رد القعل بين الده انذار ثلاثى من المانيا وانجلترا وفرنسا، وفى ١٣ فبراير اعلنوا فيه رف المطالب البرتغالية فى بانانا والشاطىء الشمالي حتى فيفى (٧١٧١) ، كما اعلائه فى حالة اصرارها على مطالبها فسوف تسحب كافة الامتيازات الوعدت بمنحها لها فى الكونغو (٨٦) .

وَفَى ١٥ فَبُرَايِرُ اعْلَنْتَ البَرْتَغُالُ مُوافَقَتُهَا عَلَى المطالب التَّى قَدَمَتُهَا اللَّهِ الدُّولِية وتَم تَوقَيع معاهدة في برلين في نفس اليوم الذي وافقت فيه (١٥فبرا وبفضل هذه المعاهدات حصلت الهيئة الدولية على كل الشاطيء الايمن لذ

الكونغو حتى مانيانا (Manyana) وهي منطقة تمتد شمال النهر بما في ذلك شريط من الساحل طوله ٢١ميلا فوق المصب مما اعطاها السيطرة على رافده حيث تضمنت المنطقة ميناءبانانا، وأخيرا المنطقة جنوب الكونغو الممتدة شرقا لمسافة بعيدة على خط عرض نوكى (Nokki).

أما فرنسا فقد عزلت تماما حسب اتفاقية الخامس عشر من فيراير عن المصب لكنها حصلت على الوادى الخصب فى نيارى كويلو (Niarikwilu) و حصلت ايضا على الشاطىء الايمن من مانيانجا (Manyanga) ورغم عدم حصولها على مناطق على المحيط فانه كان بامكانها أن تعدت مجراه العلوى بسهولة من الجابون (٨٧).

أما البرتغال فقد حصلت على كل المناطق في الكونغو حتى الشاطيء الشمالي للنهر وكذلك النهر نفسه حتى توكي المداطق في الكونغو حتى الشاطيء نفسها قد اعطاها فرصة للاتصال بمناطقها الواسعة في انجولا.

ويفضل هذه المعاهدات مع الهيئة الدولية تم اعتراف المؤتمر بها، وفسى الاجتماع التاسع الذي عقد في ٢٣ من فبراير اعلن الكولونيل ستورش (Staureh) أنه قد تم الاعتراف من جانب الوفود بالهيئة باستثناء تركيا (٨٨).

وفى الأجتماع النهائى للمؤتمر والذى عقد فى ٢٦ فبراير ١٨٨٥ برناسة بسمارك أعلن انضمام الهيئة إلى القوى الموقعة على ميثاق المؤتمر النهائى وتحولت الهيئة إلى قوة رسمية ذات سيادة واشار إليها فى حديثه باسم "دولة الكونغو الحرة"(٨٩).

تقييم المؤتمر واثاره على الخريطة السياسية لغرب أفريقيا فى الحقيقة أن مؤتمر سواء فى مناقشاته أو النتائج التى توصل اليها يعطى صورة حية الصراعات المختلفة بين القوى الأوربية الكبرى فى ذلك الوقت وخاصة المانيا وفرنسا وانجلترا، أما بقية الدول التى اشتركت فى المؤتمر فقد كانت تسير فى فلك واحدة من هذه القوى أو بايعاز منها (٩٠).

ومن الأمور المدهشة أن هذف المؤتمر كان دراسة احتىلال سواحل أفريقيا فقط، ورغم هذا فان الميثاق النهائي للمؤتمر الذي شمل كل المناقشات التي دارت في المؤتمر صار أساسا لاحتلال أي جزء من أفريقيا حيث وضع المؤتمر أسس احتلال أية قوة لأي جزء من القارة بشرط أن يصحب ذلك احتلال فعلى لهذا الجزء (٩١).

## ونجح المؤتمر في تحقيق هدفين رئيسيين:

أُولاً ـ قيام دولمة حرة كبرى في قلب أفريقيا الاستوائية تكون من الناحية الاسمية مفتوحة لكل الشعوب وبعيدة عن المناقشات الدولية .

ثانيا \_ وضع المؤتمر اسس التنظيمات الاقتصادية المتعلقة بالمناطق الداخلية في القارة، وقد أيد المؤتمر في قراراته مبادىء الحرية والمنافسة الشريفة على

عكس النظم الاستعمارية البالية، كما اتاح المؤتمر الفرصة لتقسيم القارة شمالي وجنوبي خط الاستواء بطريقة لاتسبب الخلافات الطاحنة بين الدول الاوربية المستعمرة كتلك التي صاحبت استعمار الامريكتين فقد تم تقسيم القارة بشكل سليم .

وهذا المرسوم الذي وقعته كل القوى المهتمة بأفريقيا والتي كان يحددها الأمل في رسم خريطة افريقيا في المستقبل دون صراعات دموية بين الدول الكبرى، فقد نص المؤتمر على حرية التجارة بأوسع معانيها في حوض الكونغو وعلى حرية الملاحة في الأنهار الأخرى، ونص على حماية المواطنيين ومصالحهم والقضاء على تجارة الرقيق. كما وضح المؤتمر القوى الأوربية التي ترغب في ضم مناطق جديدة في المستقبل ان تعلن ذلك القوى الأخرى وأن يكون هذا الأحتلال فعليا. وقد طبقت اسس الأحتلال الفعلى على سواحل غرب أفريقيا وهي التي كانت قد سيطرت عليها القوى الأوربية بالفعل، أو تم الاستيلاء عليها في السنوات القليلة التي تلت انعقاد المؤتمر.

لكن اذا كان المؤتمر قد نظم عملية الحصول على اجزاء من القارة الأفريقية بطريقة قانونية الا ان هذا الاجراء القانوني تتضاعل قيمته اذا مانظرنا اليه في ضوء ماطراً بعد ذلك من أحداث وما تلاه من تطوارت بينهم.

واذا كانت المانيا قد تحالفت مع فرنسا من أجل عقد هذا المؤتمر وانجاحه فان الاحداث التى دارت فى جلسات المؤتمر اثبتت فشل هذا التحالف وعدم امكان استمراره، هذا فى الوقت الدى حدث فيه تقارب بين المانيا وانجلترا التى استفادت من المؤتمر فى ابعاد فرنسا عن النيجر الاسفل وعن حوض الكونغو وهو نجاح كبير للدبلوماسية البريطانية (٩٢).

وترى سابيل كرو (Sabyl Crowe) أستاذة القانون الدولى أن المؤتمر حاول أن ينظم العلاقات بين القوى الاستعمارية على أسس قانونية محدودة - لكن الذى حدث هو دفع عجلة التكالب الاستعمارى على القارة الأفريقية بالاضافة الى أن هدف

المؤتمر كان كما قيل تحقيق حرية الملاحة والتجارة في أحواض النيجر والكونغو - لكنه في الحقيقة أسفر في النهاية عن احتكار الدول الكبرى للتجارة في المناطق التي خضعت لنفوذها في هذه الجهات (٩٣).

وهكذا نجد أن مؤتمر برلين لعام ١٨٨٤/ ١٨٨٥ قد أعطى اعترافا دوليا لموقف كان موجودا بالفعل، فقد حاول المؤتمر وضع اطار معين ينظم العلاقات الدولية فيما يتعلق بأفريقيا، وبعد المؤتمر بدأ التكالب على القارة بالفعل وبشكل عنيف وسريع فأخذت كل القوى تقدم ادعاءاتها على مختلف مناطق القارة.

فقد بدأت فرنسا مثلا تقدمها نحو السودان شرقا وأمكن ربط مناطق نفوذها في السنغال بمناطقها في حوض النيجر، وعلى الطرف الأخر من النهر وقع السير جورج جولدى (GeorgeGoldie) معاهدات مع الحكام في داتما النيجر وامتدت شمالا ادولة سوكوتو وامارة جواندو. وأما ألمانيا فقد أعادت سيطرتها على الكاميرون وتوجو كما وقعت فرنسا معاهدات مع حكام دائما النيجر في ساحل داهومي (٩٤).

وليس حقيقيا أن المؤتمر قد قسم القارة الأفريقية، ذلك لأن المسائل الاقليمية قد استبعدت من جدول أعمال المؤتمر. واما القضايا الآقليمية التي تهم الدول الكبرى فقد تم دراستها والاتفاق بشأنها في سلسلة من الاتفاقيات الثنائية التي امتدت لعدة سنوات بعد المؤتمر، كما أن المسائل الهامة التي تتعلق بحدود حوض الكونغو قد ناقشتها الوفود في براين خارج جلسات المؤتمر.

ولكى تكتمل أمامنا صورة الأثار التى ترتبت على هذا المؤتمر بعد أن وضع اطار التقسيم والتكالب في المستقبل يتطلب الأمر دراسة الوضع في القارة الأفريقية وخاصة في الجزء الغربي منها ومدى ما أحدثه هذا التكالب بعد المؤتمر من تغييرات جذرية في الخريطة السياسية لغرب أفريقيا .

. موقف القوى الأوربية بعد المؤتمر

أحدث مؤتمر براين تغييرا في سياسة الدول الأوربية، فبعد عام ١٨٨٥ تمت دراسة اسس التوسع في كل من لندن وباريس على مبادىء جديدة من أجل الالتزام بشروط وقرارات المؤتمر والاستفادة منها. ففي يونية ١٨٨٥ كونت بريطانيا من المناطق بين لاجوس والكاميرون مع شواطىء النيجر حتى لوكوجا(lokoja) وايبي (bi) محمية سميت باسم محمية ساحل النيجر (٩٥). وفي يونية ١٨٨٥ كانت المانيا قد وقعت اتفاقية مع توجو وضعت بمقتضاها مناطق ملك توجو الواقعة على العاجل الغربي لافريقيا حتى لومى (١٥٣٥) تحت الحماية الألمانية، وبعد ذلك قامت المانيا في نفس العام بتثبيت اقدامها في هذه المنطقة وتوطيد نفوذها فيها (٩٦).

وقد قامت الشركات البريطانية بادارة المناطق في اعالى النيجر على اسس ان هذه وسيلة لاتكلف الحكومات مسئوليات أو نفقات ضخمة، وحتى تبعد الحكومة عن أى التزامات وحتى تحافظ على حرية الملاحة التي اقرها مؤتمر برلين(٩٧).

وبعد حصول شركة النيجر الملكية (Royal Niger Gompany) على البراءة الملكية في عام ١٨٨٦ مارست كل الحقوق باسم التاج كما سمح لها بجباية الضرائب من أجل تغطية مصاريفها الادارية، وبالفعل شكلت اطارا حكوميا تمكنت عن طريقه منع ألمانيا وفرنسا من أى تدخل في النيجر الأسفل (٩٨).

وعندما تولّى سالسبورى (Salisbury) الوزارة البريطانية في عام ١٨٨٥ كان أول عمل قام به فتح المجال نحو التوسع شمالا من مستعمرة الكاب باعلان الحماية البريطانية على بنشو انلاند وهي منطقة صحراوية كبيرة تقع بين

أفريقيا الجنوبية الغربية الألمانية وجمهورية البوير المستقلة في الترنسفال المعروفة أنذاك (بجمهورية جنوب أفريقيا) (٩٩).

وازدادت أهمية هذا العمل باكتشاف مناجم الذهب الضخمة في عام ١٨٨٦ في ويتوتر سترند (Witwater Strand) في الترنسفال، وكاتت بتشوانالاند بمثابة قذاة السويس نحو الشمال والتى عن طريقها تم انتقال جماعة من المستوطنين البيض الذين احتلوا روديسيا الجنوبية (١٠٠).

وكان العمل الثاني الذي أنجزه سالسبوري في هذا هو انقاذ ما بقى لبريطانيها من مناطق النفوذ في شرق أفريقيا بعد أن تفاوض مع ألمانيا في عـام ١٨٨٦ على

تقسيم مناطق النفوذ إلى قسمين منتبعا الحدود بين كينيا وتنزانيا. وفى عام ١٨٩٠ تتازل سالسبورى عن جزيرة هيلوجو لاند فى بحر الشمال الألمانيا، وتم توقيع سلملة من المعاهدات لتسوية الحدود اعترفت المانيا بمقتضاها بادعاءات بريطانيا فى زنجيار وكينيا وأوغندا وروديسيا الشمالية وبتشوانلاند وشرق أفريقيا (١٠١).

وفى أبريل ١٨٨٧ عقدت بريطانيا معاهدة مع حكومة الكونغو نصت على أن يكون نهر أوبانجى (Ubanghi) فرع الكونغو الغربى هو الحد الفاصل بين الحدود الفرنسية وحدود دولة الكونغو واعتبرت المنطقة شماله منطقة فرنسية والتى فى جنوبة تابعة لدولة الكونغو (١٠٢).

وفى عام ١٨٩٠ وقع سالسبورى معاهدة مع فرنسا بخصوص الحد الغربى لنيجريا فى مقابل اعتراف بريطانيا بالمحمية الفرنسية فى مدغشقر، وفى عام ١٨٩١ وقعت بريطانيا اتفاقية مع البرتغال بخصوص نياسلانلا (ملاوى الآن)وروديسيا الشمالية والجنوبية، وهكذا رسمت الخطوط العريضة لسياسة سالسبورى الافريقية قبل سقوطه فى عام ١٨٩٢.

وتضعنت هذه العياسة استمرار احتلال مصر كما حددت ممتلكات بريطانيا في غرب أفريقيا اقل مما كانت عليه قبل بدء عمليات التقسيم، ولكنه حينئذ التوسع تجاه الشمال من افريقيا، وكان سالسبورى يرى ان التوسع البريطانى في المناطق المدراية يجب ان يقوم على المشروعات التجارية دون الدخول في مناوشات حربية مع القوى الأخرى (١٠٣).

وتعتبر الفترة من ١٨٩١ حتى قيام الحرب العالمية الاولى سنوات الحرب فى افريقيا حيث كانت الحملات الحربية هنا وهناك، وشهدت هذه الفترة استرداد السودان، والحرب بين ايطاليا والحبشة، وحروب جنوب افريقيا والحروب بين بدأت معركة أم درمان ودخل كتشر الخرطوم وأكمل استرداد السودان الذى وضع تحت الحكم التسائى المصرى الانجليزى، وجاءت حادثة فاشودة فى الفترة التى ظهر فيها البريطانيون فى الخرطوم عندما تقدم الجنرال مارشان) الفترة التى ظهر فيها البريطانيون فى الخرطوم عندما تقدم الجنرال مارشان) الفترة التى ظهر فيها البريطانيون فى الخرطوم عندما تقدم الجنرال مارشان)

وحدث احتكاك بين الدولتين انجلترا وفرنسا انتهى بتوقيع معاهدة بينهما فى مارس ۱۸۸۹ تم بمقتضاها استبعاد الفرنسيين تماما من حوض النيل وصار حط الحدود بين

واداى فى الغرب ودارفور فى الشرق حيث صارت دارفور تحت السيطرة البريطانية ، أما وادى فصارت تحت السيطرة الفرنسية، هذا وقد استبعدت المانيا أيضا من حوض النيل بموجب الاتفاقية الألمانية الاتجليزية قى عام ١٨٩٣ (١٠٤).

أما فرنسا فقد بدأت بعد مؤتمر برلين تدعم نفوذها على ساحل أقريقيا الغربي، وفي عام ١٩٠٣ تأسست رسميا مستعمرات ساحل العاج وغينيا الفرنسية، وفي نفس العام دخلت القوات الفرنسية داهومي وعزلت ملكها بيهاتزن (Behanzin) آخر ملوكها المستقلين، وصارت داهومي منذ عام ١٩٠٠ مستعمرة فرنسية. وقد حدث أهم توسع فرنسي في غرب أفريقيا في حوض السنغال حيث التقوا بامبر اطورية أحمدو وشيخو بن الحاج عمر واستمرت الاشتباكات بين القائد الفرنسي جاليني (Gallien) وقوات الشيخ أحمد وحتى انهارت امبر اطورية التوكولور بعد القضاء على قواتها العسكرية ودخل الفرنسيون وادى النيجر الأعلى واستولوا على (باماكو) عام ١٨٨٣ كما الثقت مجموعة من الفرنسيين بساموري أحد قواد المسلمين من الماندنجو الذي نجح في عام ١٨٧٠ بعد سلسلة من الغزوات أن يوحد قبائل الماندنجو في المنطقة الشاسعة ما بين حوض نهر الفولتا العليا والتيجر، وصار خصما عنيدا للفرنسيين، ورغم احتلالهم لمعظم مناطقة في عام ١٨٩١ الا أنه لم يهزم الا في عام ورغم احتلالهم لمعظم مناطقة في عام ١٨٩١ الا أنه لم يهزم الا في عام ورغم احتلالهم لمعظم مناطقة في عام ١٨٩١ الا أنه لم يهزم الا في عام ورغم احتلالهم لمعظم مناطقة في عام ١٨٩١ الا أنه لم يهزم الا في عام ورغم احتلالهم لمعظم مناطقة في عام ١٨٩١ الا أنه لم يهزم الا في عام ١٨٩١).

وفى عام ١٨٩٤ استولى القرنسيون على تمبكت واستولوا على ساى (Say) ولكنهم وجدوا مقاومة من جانب البريطانيين فى هذه المنطقة فبمجرد أن سيطر الفرنسيون على أعالى ووسط النيجر وبدأوا بكرسون اهتمامهم لاحتلال المناطقيين واداى النيجر النيجر وممتلكاتهم على الساحل الغربى لافريقيا كان لابد من التصادم مع القوات البريطانية فى هذه المناطق(١٠٦).

وكان تشامبرلين الذى تولي وزارة المستعمرات فى عام ١٨٩٥ قد أدرك أن شركة النيجر الملكية عاجزة عن مجاراة المناخة الفرنسية فى هذه المنطقة التي كانت قد امتدت الى برجو (Borgu) ولبتاكو (Liptako) سوكوتو وعندما احتل الفرنسيون برجو عين تشامبرلين الكابتن فردريك لوجارد (F. Lugard) فى عام ١٨٩٧ ليتولى الاشراف على قوة حدود غرب أفريقيا ١٨٩٧ السيطرة على هذه المنطقة وضمتها الى التاج البريطاني بعد أن وقعت معاهدة مع فرنسا فى ١٤ يونية ١٨٩٨ قبل الفرنسيون بمقتضاها ادعاءات بريطانيا فى دولة سوكوتو. وبعد عامين تولت الفرنسيون بمقتضاها ادعاءات بريطانيا فى دولة سوكوتو. وبعد عامين تولت

أفريقيا الجنوبية الغربية الألمانية وجمهورية البوير المستقلة في الترنسفال المعروفة أنذاك (بجمهورية جنوب أفريقيا) (٩٩).

وازدادت أهمية هذا العمل باكتشاف مناجم الذهب الضخمة في عام ١٨٨٦ في ويتوتر سترند (Witwater Strand) في الترنسفال، وكانت بتشوانالاند بمثابة قناة السويس نحو الشمال والتسى عن طريقها تم انتقال جماعة من المستوطنين البيض الذين احتلوا روديسيا الجنوبية (١٠٠).

وكان العمل الثاني الذى أنجر مسالسبورى فى هدا هو انقاذ ما بقى لبريطانيا من مناطق النفوذ فى شرق أفريقيا بعد أن تفاوض مع ألمانيا فى عام ١٨٨٦ على

تقسيم مناطق النفوذ إلى قسمين متتبعا الحدود بين كينيا وتقزانيا، وفي عام ١٨٩٠ تتازل سالسبورى عن جزيرة هيلوجولاند في بحر الشمال لألمانيا، وتم توقيع سلسلة من المعاهدات لتسوية الحدود اعترفت ألمانيا بمقتضاها بادعاءات بريطانيا في زنجيار وكينيا وأوغندا وروديسيا الشمالية ويتشوانلاند وشرق أفريقيا (١٠١).

وفي أبريل ١٨٨٧ عقدت بريطانيا معاهدة مع حكومة الكونغو نصت على أن يكون نهر أوبانجى (Ubanghi) فرع الكونغو الغربى هو الحد الفاصل بين الحدود الفرنسية وحدود دولة الكونغو واعتبرت المنطقة شماله منطقة فرنسية والتى في جنوبة تابعة لدولة الكونغو (١٠٢)،

وفى علم ١٨٩٠ وقع سالسبورى معاهدة مع فرنسا بخصوص الحد الغربى لنيجريا فى مقابل اعتراف بريطانيا بالمحمية الفرنسية فى مدغشقر، وفى عام ١٨٩١ وقعت بريطانيا اتفاقية مع البرتغال بخصوص نياسلانلا (ملاوى الآن)وروديسيا الشمالية والجنوبية، وهكذا رسمت الخطوط العريضة لسياسة سالسبورى الافريقية قبل سقوطه فى عام ١٨٩٢.

وتضمنت هذه العياسة استمرار احتلال مصر كما حددت ممتلكات بريطانيا في غرب أفريقيا اقل مما كانت عليه قبل بدء عمليات التقسيم، ولكنه حينئذ التوسع تجاه الشمال من افريقيا، وكان سالسبوري يرى ان التوسع البريطاني. في المناطق المدراية يجب ان يقوم على المشروعات التجارية دون الدخول في مناوشات حربية مع القوى الأخرى (١٠٣).

وتعتبر الفترة من ١٨٩١ حتى قيام الحرب العالمية الاولى سنوات الحرب فى افريقيا حيث كانت الحملات الحربية هنا وهناك، وشهدت هذه الفترة استرداد السودان، والحرب بين ايطاليا والحبشة، وحروب جنوب افريقيا والحروب بين بدأت معركة أم درمان ودخل كثفر الخرطوم وأكمل استرداد السودان الذى وضع تحت الحكم الثنائي المصرى الانجليزي، وجاءت حادثة فاشودة في الفترة التي ظهر فيها البريطانيون في الخرطوم عندما تقدم الجنرال مارشان) المودة من الكونغو الفرنسي نحو تلك المدينة على النيل الابيض

وخلاصة القول أن مؤتمر برليـن ١٨٨٤ / ١٨٨٥ جـاء تتويجــا لجهــود ومصاولات القوى الأوربية انتظيم عملية التكالب والعسيطرة على القارة الأفريقية، ويعتبر هذا المؤتمر خاتمة المطاف لذلك الصدراع الدولمي الأوربى على تلك القارة وثمرة من ثمار الدبلوماسية الأوربية في تكالبها على السيطرة على قارة برمتها مثل قارة أفريقيا. وتكشف لنا النظرة الشموليه لخريطة أفريقيا قبل انعقاد المؤتمر أن حوالي ١٠٪ من مساحة أفريقيا كان في ذلك الوقت واقعا تحت السيطرة الأوربية، ويتمثل هذا الجزء الضئيل في استحواذ فرنسا على الجزائر وبريطانيا لحوالي مائة وثلاثين ألف ميل مربع في جنوب أفريقيا - ولكن بعد المؤتمر وفي أقل من عشرين عاماً ثلث هذا المؤتمر استولى الأوربيون على الجزء الباقي من القارة باستثناء مراكش وطرابلس، وقد تمت معظم هذه الأعمال من التقسيم خلال وبعد مؤتمر برلين الـ ذي أسفر في النهاية عن تغيير ملامح الخريطة السياسية لقارة أفريقيا بعد أن نظم عمليات السيطرة والاحتلال. فاحتلت بلجيكا الكونغو وكانت بريطانيا قد احتلت مصدر عام ١٨٨٢ وأعلنت حمايتها على الصومال في عام ١٨٨٤ وهي مناطق كانت تابعة لمصر ، وضمت بنشواتلاند وجنوب أفريقيا ونيجيريا وأفريقيا الشرقية البريطانية، وتوسعت في غينياوسيراليون وساحل الذهب وأعلنت حمايتها على أوغندا فسي عام ١٨٩٤ وبسطت نفوذها على السودان باسم مصر بعد ذلك بفترة قصيرة.

أما فرنسا فكانت تحتل تونس عام ١٨٨١ ثم توسعت فى السنغال، أما ألماتيا فأتها كونت مستعمراتها فى جنوب غرب أفريقيا والكاميرون وتوجولانيد وأفريقيا الشرقية الألمانية، وتوسعت البرتغال فى غينيا البرتغالية وفى أنجولا وأفريقيا الشرقية البرتغالية، واحتلت أيطاليا ليبيا عام ١٩١٢، وسقطت مراكش (المغرب) تحت السيطرة الأجنبية حيث احتل الاسبان جزءا من شالها واستولى الفرنسيون على المنطقة الجنوبية، وخضعت طنجة لتظام دولى، واستمر الوضع كذلك حتى قامت الحرب العالمية الأولى وانهزمت ألمانيا واقتسمت الدول الأوربية مستعمراتها فى أفريقيا حيث حصلت بريطانيا على مستعمرة أفريقيا الشرقية (تتجانيقا) وعلى جزء من الكاميرون أضيف إلى مستعمرة أفريقيا وعلى جزء من الكاميرون أضيف إلى مستعمرة أفريقيا وعلى جزء من توجولاند أضيف إلى ساحل الذهب.

وقد حصلت فرنسا على الجزء الباقى من توجو لاند وضمته إلى داهومى وعلى الجزء الأكبر من الكاميرون وضمته إلى أفريقيا الأستوائية الفرنسية، كما أن بلجيكا والبرتغال حصلت كل منهما على جزء من مستعمرة أفريقيا الشرقية الألمانية وحصل اتحاد جنوب أفريقيا على مستعمرة جنوب غرب أفريقيا الألمانية.

وتنتهى بذلك قصة الصراع الأوربي على أفريقيا وتخرج المانيا زعيمة عملية النقسيم والتكالب من كل هذه الغنيمة صفر اليدين، وتظل بصمات مؤتمر

برلين لعام ١٨٨٤ / ١٨٨٥ وأثاره السياسية تتعكس على القارة الأفريقية حتى بعد استقلالها.

## مصادرالقصل ومراجعه أولاً: وثانق غير منشورة باللغة الانجليزية:

F. O. 84/ F. O. 84/1809 (G. 4023) No. 8. F. O. to Cohen, February, 29, 1884 - 1 F. O. 84/1813 (G 420No). -1813 (G. 4205) No. G. Plessen to Granville, Oct. 8, 1884. F. O. 84/ 1821 Malet to Granville, Feb., 5, 1884, 11, Granville to Plessen, Oct. 8, 1884 Tel . 26

F O. 84/1821 Malet to Granville, Feb., 14, 1885, Africa, 101. - •

F O. 841/ 1810 Petre to Granville, April, 13, 1884, Africa, 27. (enclosure list of - 1 factories established on Banks of Congo, Fevruary 1883)

F O. 146/ Gorresponedence Resecting Affairs in the Oil River District on the - Y West Coast of Africa and the Question of the British Protectorate, Confidential Print No.

# تُاتيا: وتُائق منشورة باللغة الانجليزية:

Hertslet-, M. Map of Africa By Treaty , 3 Vols London 1906 Special \* Saisbury

Рарет

-4

# ثالثًا: رسائل علمية:

١ - ابراهيم، عبد الله عبد الرازق: دولة سوكوتو منذ عام ١٨١٧ حتى عام ١٩٠٣ رسالة ماجستير غير منشورة بمعهد البحوث والدراسات الأفريقيـة، القاهرة ١٩٨٠.

٢ ~ لاشين، فوزى على: الاستعمار الالماني لجنوب غرب أفريقيا رسالة ماجستير غير منشورة بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، القاهرة ١٩٧٨. ٣ - رشوان، نصر . دولة سامورى في غيرب أفريقيها ١٨٧٢ - ١٨٩٨ . رسالة دكتوراة غير منشورة بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية ١٩٧٨ قلتاووس، بطرس فخرى: شركة النيجر الملكية، رسالة ماجستير غير
 منشورة بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية عام ١٩٧٩.

#### رابعاً: المراجع العربية:

الجمل، شوقى عطا الله: تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها، القاهرة
 ١٩٨٠ الطبعة الثانية.

٢ - خلف الله، عبد الغنى عبد الله: مستقبل أفريقيا السياسيي، القاهرة

٣ - رياض، زاهر: استعمار أفريقيا. القاهرة ١٩٦٥.

٤ - صفوت، محمد مصطفى : مؤتمر برلين ١٩٧٨. القاهرة ١٩٥٧.

٥ - عبده، على ابراهيم : مصر وأفريقيا في العصر الحديث القاهرة ١٩٦٢.

٣ - عودة، عبد الملك : السياسة والحكم في أفريقيا . القاهرة ١٩٥٩.

٧ - فيشر، هيربرت: تاريخ أوربا في العصر الحديث ١٨٧٩ - ١٩٥٠
 تعريب أحمد نجيب هاشم ووديع الضبع، القاهرة ١٩٧٦.

#### خامسا: مراجع باللغة الأجنبية:

1 - Banning, Emile: Le Partage Politique de l'Afrique, Brussels, 1888 . .

2 - Betts, F. Raymond: The Scrandble for Africa London 1986.

3 - Burna, Alan: History of Nigeria, London. 1972.

4 - Crowder, Michael: West Africa Under Golonial Rule, London 1971.

5 - Crowe, S. Erie: The Berlin West African Conference 1884 - 1885, London 1941.

6 - Fhnt, J. D.: Sir George Goldie and the Making of Nigerig, London. 1960

7 - Gann, L. H.: Colonuilism in Africa 1870 - 1960. Vol. I. Combridge 1969.

8 - Groves, G. P.: The Planting of Christianity in Africa Vol. II, London 1954.

9 - Hargreaves, John: Prelude to the Partition of West Africa, London 1963.

10 - Johnston, Harry: A History of The Golonization of Africa, London 1913.

11 - Keith, A. B.: The Belgian Gongo and Berlin Act, Oxford, 1919.

12 - Oliver Ronals and Antony Atmore: Africa Since 1800, London 1967.

13 - Perham, Margery: Lugard, The Years of Adventure, London 1956.

14 - Robinson Ronals and John Gallaghar and Alice Denny: Africa and the Victorians,

15 - Thomson, R. S.: Fondation de l'Etat Independant du Congo, Brussels, 1933.

16 - Tull, C. K. and P. Bulwer; Britain and the World in the 20 th Century, London 1971

17 - Walker, Erick: The Cambridge History of the British Empire Vol. III

18 - Wienfeleid, R. H. Franco - German Relations 1878 - 1885, Baltimore 1929

19 - Yamall, H The Great Powers and Congo Conference 1884 and 1885 Gottingen

# الفصل الرابع نظم الحكم الاستعمارية في غرب أفريقيا

## محتويات القصل:

- الخريطة السياسية لغرب افريقيا بعد مؤتمر براين .
- نظم الحكم في المستعمرات الألمانية في غرب افريقيا.
- نظام الحكم في المستعمرات القرنسية في غرب القارة .
- نظام الحكم في المستعمرات البريطانية في غرب القارة .

بعد مؤتمر برلين لعام ١٨٨٥/١٨٨٤ أصبحت الخريطة السياسية لغرب أفريقيا موزعة على الدول الأوربية، فلقد حصلت ألمانيا على الكاميرون وتوجو، واستولت انجلترا على أربع مناطق هي سيراليون، وساحل الذهب، ونيجيريا وجامبيا، وأما فرنسا فقد استولت على مساحة شاسعة أطلقت عليها أفريقيا الفرنسية المخربية، وشملت موريتانيا والسنغال والسودان الفرنسي (مالي الأن) والنيجر وداهومي (بنين الآن) وساحل العاج ، وغينيا ، وفولتا العليا (١).

وشملت الامبراطورية الفرنسية حوالى ١,٨٠٠,٠٠٠ ميلا مربعا وهو ما يوازى مساحة فرنسا تسع مرات، وثلى فرنسا بريطانيا التى استحوذت على مساحة قدرها ٢٨٠,٠٠٠ ميلا مربعا، أما ألمانيا فقد امتلكت حوالى مساحة قدرها ٢٣٣,٠٠٠ ميلا مربعا، أما ألمانيا فقد امتلكت حوالى ٢٣٣,٠٠٠ ميلا مربع فى توجو، والباقى وقدره فدره ٢٠٠,٠٠٠ ميل مربع فى الكاميرون بينما انحسر النفوذ البرتغالى فى غرب أفريقيا حوالى ٢٠٠,٠٠٠ ميل مربع فى غينيا البرتغالية (٢).

وأفريقيا الغريبة الفرنسية عبارة عن رقعة من الأرض لعلها من أكبر المساحات السياسية في العالم كله، تمتد من شواطئ الأطلنطي غربا إلى نهاية الصحراء الكبرى شرقا، ومن حدود مراكش شمالا إلى حدود نيجيريا جنوبا، أي قدر مساحة فرنسا ثماتي مرات ونصف، وتبلغ نصف مساحة أوربا كلها وثلاثة أخماس مساحة الولايات المتحدة، وهي تحيط بالمستعمرات البريطانية بساحل الذهب وسيراليون ، وجامييا كما تحيط بليبريا من كل جانب عدا الساحل الجنوبي. وبهذا استطاع الفرنسيون أن يجعلوا مستعمرتهم الكبيرة وحدة سياسية واحدة (٢).

وتضم أفريقيا الغربية الفرنسية أعدادا من القبائل تتكلم ١٢٠ لغة مختلفة، ومن هذه القبائل الولوف ، والبامبارا والتوما وبها حوالي مليون من الطوارق ، والبربر وهي تتقسم إلى ثمانية أقسام إدارية كبرى هي:

١ - السنغال وفيه عاصمة أفريقيا الغربية داكار ومساحتها ٨٠,٦٠٠ ميلا مربعا.

٢ - موريتانيا: ومساحتها ٤٠٠ ألف ميل مربع وعاصمتها سامنت لويس .

٣ - السودان الفرنسي: وعاصمته باماكو ومساحته ٥٥٠ ألف ميل مربع .

غينيا الفرنسية: ومساحتها ١٠٦,٢٠٠ ميلا مربعاً وعاصمتها كوناكرى.

٥ - ساحل العاج: ومساحته ١٢٣ ألف ميل مربع وعاصمته أبيدجان.

٦ - الفولتا العلياً: ومساحته ١٠٥,٩٠٠ ميلا مربّعا وعاصمتها ةاجادوجو.

٧ - داهومي: وهي قطعة من الأرض تقع بين توجو لاتد ونيجيريا.

۸ - النیجر : ومساحته ۹٤٬۰۰ میلا مربعا ویمند فیما بیس حدود بیجیریا 
 ولیبی و عاصمته بیامی ویسکنه حوالی ملیوبیر مر البشر

وهذه الأقاليم الثمانية تشكل أفريقيا الفرنسية الغربية. وقد اختلفت نظم الحكم الاستعمارية في غرب أفريقيا حسب طبيعة كل قوة أوربية وسوف ندرس هذه النظم بشئ من التفصيل.

أولا: نظم الحكم في المستعمرات الألمانية في غرب أفريقيا.

من المعروف أن الاستعمار الألماني بدأ أساسا على أكتاف الشركات التجارية، وكان المستشار بسمارك يصر على أن تتحمل المجموعات التجارية مسئولية إدارة المناطق التي تسيطر عليها، وأن تتحمل كل المصروفات المتعلقة بهذه المناطق، ولكن هذه الشركات الألمانية فوجئت بثورات عارمة في كل مكان، مما جعلها عاجزة عن مواجهة هذه الثورات بإمكانياتها المحدودة – الأمر الذي اضطرها إلى طلب العون من الحكومة الألمانية وانتهى الأمر بتنازل هذه الشركات عن سيادتها للحكومة الألمانية (٤).

وعندما تولت الحكومة الألماتية شئون الحكم في هذه المستعمرات عينت حاكما عاما على رأس كل مستعمرة، وقسمت المستعمرات إلى أقاليم على رأس كل منها مدير يعتبر الحاكم المحلى المسئول عن إدارة إقليمه، ولكنه يتلقى تعليماته من الحاكم العام، وفي بعض المناطق كان بعض هؤلاء المديرين من العسكريين، ويعاون الحاكم العام مجلس إستشاري يتكون من أعضاء يمثلون مختلف الشئون الحربية والصحية والمالية والزراعية .. الخ. وكان نظام الحكم يسير وفق قانون المستعمرات الصادر في عام ١٨٨٦ حيث وضح هذا القانون حدود كل سلطة من السلطات الحاكمة في المستعمرة, فعلى سبيل المثال نجد أن سلطات الحاكم العام قد حددت بإشرافه على إدارة المستعمرة. وهو مسئول أمام المستشار الألماني عن إدارته، كما حدد هذا القانون وتعديلاته في عام ١٨٨٨ إختصاصات المجلس الإستشاري وغيره من المجالس الأخرى(٥).

وكانت المستعمرات الألمانية في غرب أفريقيا مثل بقية المستعمرات الإلمانية الأخرى تتبع وزارة الخارجية حتى عام ١٩٠٧ ، ولكن بعد هذا التاريخ أنشئت وزارة مستقلة للمستعمرات تتولى الإشراف على شئون المستعمرات وتصدر لها كافة التعليمات والتشريعات، وكانت المركزية الشديدة هي طابع الحكم الألماني، ولم يشترك الوطنيون في الإدارة إلا حين تولوا رئاسة المحاكم الوطنية للفصل في القضايا الصغيرة (٦).

واستكمات الحكومة الألمانية هيكل نظام الحكم في المستعمرات بإنشاء محكمة ابتدائية في كل مقاطعة وذلك للنظر في القضايا المدنية البسيطة مثل قضايا المخالفات أو قضايا الميراث لكن ترك البت في القضايا التي لا تمت المستوطنين الألمان للزعماء الوطنين ليفصلوا فيها حسب التقاليد الوطنية، وقد

أدخل الألمان نظام العقاب البدنى (الجلد) وقيد الوطنين بسلامل جماعية، وفى بعض المسائل كانت القوانين المدنية والجنائية والإجراءات القانونية هى السائدة. وأصدرت ألمانيا عدة قوانين وضعت بموجبها أيديها على مصاحات واسعة من الأرض فى مستعمراتها الأفريقية واعتبرتها ملكا للتاج، وكانت تؤجرها أو تبيعها للشركات أو المستوطنين، وفرضت الحكومة ضرائب على السكان مثل ضريبة الرأس، وضريبة الميراث، وكان بعض هذه الضرائب يدفع عينا من القطن والمطاط والعاج والماشية وزيت النخيل.

وقد أوجدت الحكومة نظام بطاقات العمل وبموجبها أمكن النحكم في العمال الأفريقيين حيث يتعين على الأفريقي أن يعمل مدة محددة من العام إما في المشاريع الحكومية أو المزارع الأوربية وهذا نوع من العمل الإجباري يشبه

وقد حاول الألمان بعد أن استقرت أمورهم فى الكاميرون أن يحولوا هذه المستعمرة إلى مستعمرة استيطانية فأقاموا إقطاعيات زراعية على أسس علمية وعلى نطاق واسع، وكانت هذه الإقطاعيات تمون القوات الألمانية قبل الحرب العالمية الأولى بكثير من المحاصيل المدارية، وقد شجعت الحكومة الألمان على الهجرة إلى هناك.

وإذا كان الألمان قد واجهوا ثورات ضخمة فى كل مستعمراتهم - فإن المنطقة الوحيدة التي نعمت بشىء من الهدوء طول حكمهم هى منطقة توجو (Togo) ولعل السبب فى ذلك راجع إلى أن الألمان اكتفوا بالاستبطان فى المناطق المرتفعة فى اداخل وتركوا الأراضى الزراعية فى أيدى سكانها ولم يتعرض المستعمرون للتجار من السكان، ومارس الزعماء المحليون وغالبيتهم من الهوسا سلطاتهم دون تدخل من السلطات الألمانية، وقد أدى هذا الهدوء فى المستعمرة إلى إزدهارها إقتصاديا.

وسوف ندرس نظام الحكم الالمائي في توجو بشيء من التفصيل كنموذج للإدارة الألمانية في أفريقيا .

من المعروف ان فنرة الاستعمار الألماني قصيرة وهي أقصر بكثير في الأجزاء الشمالية من توجو فلم تبلغ أكبر من ثلاثين عاما.

كانت ألمانيا قد أعلنت حمايتها عام ١٨٨٤ على منطقة تمتد من الساحل إلى الداخل ولم يكن هذا أول تدخل ألمانى فى المنطقة، فلقد سبقته الشركات التجارية والبعثات التبشيرية الألمانية، وتقع توجو شرق المنطقة التى تسيطر عليها بريطانيا وغرب المنطقة التى تحت النفوذ الفرنسى ومن ثم كان هناك صراع بين بريطانيا وألمانيا، وبين ألمانيا وفرنسا من أجل بسط النفوذ السياسى على المناطق الداخلية من توجو، وقد تم تسوية هذا الصراع عر

طريق سلسلة من اتفاقيات الحدود بين الدول الاستعمارية في الفترة بين ٥٨٨٠ ، ١٨٩٧ .

وينقسم تاريخ ألمانيا الاستمعاري إلى ثلاث فترات.

الأولى: نظام بسمارك الاستعماري (١٨٨٤ / ١٨٩٠).

الثانية فترة الارتباك وعدم الاستقرار في السيطرة الاستعمارية (١٨٩٠ - ١٨٩٠).

الثالثة: فترة الاستعمار العلمي المنظم (١٩٠٦ - ١٩١٤)

وفى الفترة الأولى كانت الإدارة مخولة للشركات ذات البراءة وكان هدف هذه الشركات الاستغلال دون أى إكتراث بالمصالح الوطنية.أما فى الفترة الثانية فقد كانت الإدارة فى أيدى المستعمرين ورجال الطبقة البيروقراطية، وأما الفترة الثالثة فقد شهدت عهدا جديدا من الإصلاح الاستعمارى.

وهناك قرق أساسي بين الإدارة في توجو وغيرها من المستعمرات الألمانية وهو أن إدارة توجو منذ البداية كانت تحت إشراف موظفى الحكومة الرسميين، فبعد إعلان المحمية في يونية ١٨٨٤ تم تعيين قنصل مؤقت وحل مجلة مندوب سامي في عام ١٨٨٥، وعلى هذا لم تعرف توجو نظام إدارة الشركات، ومع ذلك أمكن مراعاة مصالح التجار الألمان حيث صدرت الأوامر والقوانين النبي تعرقل الوسطاء من الوطنييسن وتقدم الامتيازات للشركات الأوربية. وكانت الإدارة الألمانية في السنوات الأولى محدودة حيث لم تتعد القوة الإجمالية للموظفين إثني عشر موظفًا (٧).وعندمًا بدأت الإدارة الألمانية في توجو بعد القضاء على حركات المقاومة ضد التواجد الألماني -قسمت توجو الجنوبية إلى أربع وحدات (أحياء إدارية) بالإضافة إلى العاصمة (الومى) التي صارت وحدة مستقلة. وكان حكام هذه الأحياء يختارون من بين الضباط المجندين في الخدمة الاستعمارية كالمهندسين والأطباء وضباط البوليس، وكانوا يقومون بتنفيذ أوامر الحكام مثل جمع الضرائب وتطبيق العدالة والأشغال العامة، وإلى جانب رؤساء الأحياء كان هذاك قواد الأحياء الذين يحكمون المناطق (المراكز) الشمالية، وكانت قوة البوليس تحت إشراف الحكام المدنيين مباشرة من أجل ضمان الرقابة السريعة والفعالة، كانت هذاك وحدات عسكرية تحت إشراف رؤساء الأحياء، وكان الرؤساء يشرفون على جمع الضرائب ويسمح لهم بحجز ٥٪ من أجل منفعتهم الخاصدة.

وحاولت الإدارة الاستعمارية الألمانية منذ البداية تقويض سلطة الزعماء المحلين حيث فرض العمل الإجبارى في توجو مثلما طبق في كافة المستعمرات الألمانية الأخرى.

واستمر العمل بهذا النظام الإجبارى حتى عام ١٩٠٧ عندما صدرت الأوامر بتحديد هذا العمل على الأشغال العامة وأن يتقاضى العامل أجرا، وفي أكتوبر ١٩٠٩ وبسبب نقص الأيدى العاملة في انشاء خط حديد نوتيجا أتاكبام (Nuatija Atakpame) - أقامت الحكومة معسكرات إصلاح وتدريب حيث يتم تعليم العصاه والخارجين عن القانون على بعض الأعمال المفيدة، والهدف الرئيسي هواستغلال هذه العمالة في المشروعات المدنية العامة.

وتقوم السياسة المالية ايضا على الاستغلال فكانت الضريبة غير المباشرة في شكل رسوم إستيراد هي مصدر الحكومة الرئيسي للدخل. وفي عام ١٩٠٣ كانت الجمارك وحدها تشكل ٨٨٪ من دخل الإقليم، وكان يدعم هذه الجمارك زيادة في الضرائب المباشرة والعديدة، فهناك ضريبة عمل لمدة إثني عشر يوما لكل الشباب البالغين. وفي أبريل ١٩٠٩ أدخلت ضريبة جديدة على المواطنين في مدن لومي وانتشو ، وحددها قانون ٢٧ مايو ١٩١٠ على أساس ٦ ماركات للدخول التي تقل عن ٤٠٠ مارك سنويا و ١٠ماركات ضريبة للدخول حتى ٨٥٠ ماركا وتستمر حتى تصل ٥٪ من دخل الموظفين. وهناك ضرائب أخرى مثل ضرائب الهجرة وضرائب على تربية الكلاب وضرائب على رفع الأعلام الألماتية، وهناك رسوم على رخص القيادة ورخص مزاولة مختلف الأعمال التجارية مثل الاتجار في المطاط وتجارة الْتَجزئة. وحتى عام ١٩٠٨ كانت الضرائب المباشرة تشكل حوالي ١٠٪ من اجمالي الدخل ومع هذا كانت تزيد حتى وصلت ١٧٪، وحرمت الإدارة الألمانية الوطنيين من كل الفرص التجارية حيث فرضت عليهم ضريبة قدرها مائة مارك سنويا على تجارة التجزئة التي كان يعمل بها السكان الوطنيون كما حرمت التجار الوطنيين من حق الاستيراد الذي صار قاصرا على التجار. وتغيير الوثائق إلى العديد من الإلتماسات التي تقدم بها الوطنيون ضد هذه القبود التجارية لكن الحكومة لم تستجب.

أما بالنسبة لمسائل الأرض فقد اختلفت حكومة توجو عن حكومات بقية المستعمرات الألمانية، ففي توجو لم تسبب مشكلة الأرض نفس الصراع الحاد الذي نشب في المستعمرات الأخرى مثل جنوب غرب أفريقيا والكاميرون، ولعل السر في ذلك هو أن توجو لم تحكمها الشركات ذات البراءة كما أن المنطقة لم تكن صالحة لاستقرار البيض، ومعظم الأراضي الزراعية كانت بالقعل في أيدى المزارعين الوطنيين كما أن هذه الدولة كانت محدودة الحجم حيث تبلغ حوالي ٣٣٠،٠٠٠ ميل مربع وفوق هذا وذلك كان عدد الأوربيين في توجو صغيرا، ففي بداية الحرب العالمية الأولى لم يصل عدد الأوربيين بها أكثر من ٢٠٠ رجل أوربي يتقلدون الوظائف الحكومية وأما الجزء الباقي فكان ٢٢٪ منهم من رجال الإرساليات التبشيرية.

ولم تحاول الإدارة الألمانية تطوير مستعمرة توجو اقتصاديا ولم تحاول تزويد السكان بالخدمات الاجتماعية، وكانت هناك بعنض المحاولات لزيادة الإنتاج الزراعى وخاصة القطن الذى كان يلقى اهتماما من الإدارة الاستعمارية حيث أنشنت المزارع العملية فى مختلف مناطق انتاج القطن. وفى بداية القرن

العشرين دخلت اللجنة الاقتصادية الاستعمارية الألمانية في هذا المجال وأنشئت العديد من المزارع التجريبية، وأرسلت الخبراء لتعليم المزارعين أسس الزراعة كما زودتهم بالبذور الأجنبية ذات الكفاءة العالية،

وقد انعكس هذا على صادرات القطن التي ارتفعت من ١٤,٤٥٣ طن عام ١٩١٢ .

وفي مجال التعليم كانت جهود الحكومة محدودة مثلها مثل أي جهود أخرى في أفريقية، وكانت الأعمال الكبرى تحت إشراف الجمعيات التبشيرية مثل جمعية برمين Barmen ووسليان Wesleyan وجمعية الإرساليات الأفريقية جمعية برمين Society of African Missions ، وكانت تبنى المدارس وتركز الاهتمام على التعليم الحرفي والعملي وكانت سياستها السماح لعدد محدود من المتفوقين لمواصلة در استهم في التعليم العالى بينما تقوم بتدريب غالبية الأبناء وإعطائهم المعلومات الأساسية في الاقتصاد الزراعي، وقد افتتح رجال الإدارة الألمانية مدرستين إلزاميتين في كل من لومي وأونشا. وفي عام ١٩٠٣ أنشأت مدرسة على عام ١٩٠١ أنشأت مدرسة على عام ١٩٠١ أنشأت مدرسة تعليمهم في مدارس الإرساليات، وعلى سبيل المثال في عام ١٩١١ كان عدد تلميذ المدارس الحكومية عام ٣٠٠ طالباً، مقابل ٢٠٣٠ اطالباً بمدارس الإرساليات، ورغم هذا فإن النظام الألماني قدم دعماً وعونا للتعليم أكبر مما قدم في المستعمرات الأخرى .

وباختصار اختلفت طبيعة الحكم الألماني في توجو عن غير، من المستعمرات الألمانية الأخرى حيث أنه منذ البداية كان حكم توجو من قبل السلطات الإمبراطورية ومن ثم تجنبت توجو مساوئ الشركات التجارية ذات البراءة الملكية، يضاف إلى ذلك أن هذه الدولة كانت صغيرة وليست مناسبة للاستقرار الأوربي، كما أن الأراضي الصالحة للزراعة بها كانت في أيدى الوطنيين. وبسبب دخلها المحدود من الضرائب المحلية سواء المباشرة منها أو غير المباشرة فإن توجو كانت المستعمرة الألمانية الوحيدة المكتفية ذاتيا حتى أن الرابستاج الألماني أطلق عليها المستعمرة النموذجية.

لكن الحكم الألماني لتلك المستعمرات في غرب أفريقيا لم يستمر طويلا حيث كان قيام الحرب العالمية الأولى بداية النهاية المستعمرات الألمانية، ففي أغسطس ١٩١٤ سلمت توجو للقوات الفرنسية والبريطانية كما دخلت هذه القوات الكاميرون في عام ١٩١٦، وبعد الحرب قرر مؤتمر الصلح في باريس حرمان ألمانيا من جميع مستعمراتها، واستولت عصبة الأمم على هذه المستعمرات وعهدت بإدارتها للدول المنتصرة في ظل الانتداب، وصدار الوضع بالنسبة لمستعمرات غرب أفريقيا موزعا بين انجلترا وفرنسا، فقسمت

توجو إلى قسمين، أعطى القسم الأكبر لفرنسا وقد ضم هذا إلى داهومى بينما أعطى القسم الأخر إلى انجلترا فضم إلى ساحل الذهب.

أما الكاميرون الألمانية فقد قسمت إلى قسمين، قسم ضم إلى فرنسا فضمته إلى أفريقيا الاستوائية الفرنسية والآخر إلى انجلترا فضمته إلى نيجيريا.وهكذا كانت الحرب العالمية الأولى نقطة تصفية للاستعمار الألماني في أفريقيا.

#### ثانياً -- نظام الحكم في المستعمرات القرنسية

اعتمد نظام الحكم الفرنسي في أفريقيا بصفة عامة وفي غرب أفريقيا بصفة خاصة على نظام الحكم المباشر، وهو نظام يختلف تماما عن النظام البريطاني القائم على الحكم غير المباشر Indirect Rule الذي يعتبر أحد الملامح الرئيسية للحكم البريطاني وخاصة في نيجيريا (٩).

الرئيسية للعدم البريداني وخاصه في ليجيريون). والحكم المباشر هو سمة النظم الحكومية التي أقامتها فرنسا في القارة الأفريقية فهي لا ترى ضرورة لوجود زعامات أو تنظيمات قبلية أو محلية تقوم بين إدارتها وبين الأفريقيين في حياتهم اليومية، فلقد حطم القرنسيون هذه الزعامات وانتزعوا منها كل سلطة أو نفوذ وحاربوا ولاء الناس لها (١٠). والعلاقة بين فرنسا والأراضي الواقعة فيما وراء البحار اختلفت من عهد إلى عهد خلال المائة عام الماضية، ولكنها تميزت دائماً بإدارة مركزية صارمة مقرها باريس، وقد اخترعت فرنسا تمويها لإستعمارها كلمة (زمالة) تطلقها

عهد حال المالة عام الماصية، ولكنها لميرت داما بإدارة مرحرية صارمة مقرها باريس، وقد اخترعت فرنسا تمويها لإستعمارها كلمة (زمالة) تطلقها على علاقاتها مع مست مراتها وذلك منذ منتصف هذا القرن. وكانت فرنسا تتبع النظام الاستعماري الرأسي Vertical إلى جانب الشكل الجديد الذي احتفظ لكل محمية بعلمها الوطني عن طريق الموظفين الفرنسيين الذين يرأسهم المندوب السامي أو الحاكم العام أو المقيم العام، واستمر الحال على هذا المنوال طيلة أيام الجمهورية الفرنسية الرابعة التي حاولت إلباس الاستعمار الفرنسي عباءة جديدة إسمها الجماعة Communite (١١).

والحكم المباشر الفرنسى جعل رسم السياسة من سلطة الفرنسيين بمفردهم، حيث شغل الفرنسيون جميع الوظائف وتولوا تنفيذ أوامر الحكومة وعينوا أنفسهم قضاة وكتبة ورجال تعليم وصحة وزراعة، وبهذا الشكل تم الإبقاء على الجيش كأساس لبقاء الوجود الفرنسى في أفريقيا (١٢).

وكانت النورة الفرنسية إحدى القوى التي ساعدت على استمرار سياسة الحكم المباشر وما تفرع من ساسية الاستيعاب Assimilation (١٣).

وسياسة الاستيعاب تعنى فرض النقافة الفرنسية ونظم المؤسسات السياسية والاجتماعية على الأفريقيين حتى يستوعبوها فيصبح كياتهم النفسى والتقافى متفرنسا تماما كالفرنسيين الأوربيين أنفسهم، وتتم هذه العملية عن طريق تتقيف وتربية وتعليم طويلة الأمد وبعبارة أخرى قطع كل صلة للأفريقى

بتاريخ قومه وحضارته الأفريقية بمختلف مظاهرها الحضارية ثم ما يتبع ذلك تلقائيا من ارتباطه اجتماعيا وسياسيا وتاريخيا بالأم الكبرى فرنسا.

لقد كان في اعتقاد فرنسا أن أعظم منحة يقدمها الفرنسيون للمستعمرات الأفريقية هي تلك الثقافة واللغة الفرنسية وقد حدث هذا بعد الثورة الفرنسية (١٤).

وحاول الفرنسيون تطبيق سياسة الاستيعاب هذه أو ما يطلق عليه "الاستعمار التقافى" في المستعمرات التي خضعت السيطرة الفرنسية بالرغم من وجود أوضاع سياسية وحضارية متفاوتة بين هذه المستعمرات والبلدان (١٥).

وبعد الثورة الفرنسية وجد الساسة الجدد أن المستعمرات تخضع لعمليات دمج كاملة في النظم والإدارة والقانون، وارتبط هذا الواقع العملي في أذهانهم بالأساس الفلسفي الثورة، وقد اعتقد الفرنسيون في سياسة إنساتية مؤداها أنه يجب على أهالي المستعمرات معرفة مأثر ومحاسن النظم الفرنسية وأن كل تقدم ورقى يصيبهم أن يأتي أو يتحقق إلا عن طريق الثقافة واللغة الفرنسية والمستويات الروحية التي أتت بها هذه الثورة، ولكن كان الايمان بهذه السياسة في باريس والتطبيق في أفريقيا بالإستيلاء على مستعمرات جديدة يقوم بها القواد العسكريون والجيش الفرنسي.

وهذه القلسفة ظاهرها المساواة وعدم التفرقة القائمة على اللون والعنصر لكن ظهرت تفرقة قائمة على أساس الإستيعاب وعدمه، فقد ميز الفرنسيون بين الأفريقيين الذين خضعوا لقانون الأحوال الشخصية الفرنسى في الزواج والطلاق والميراث وبين الذين لم يخضعوا لهذه القوانين حيث ترتب على ذلك وضع قانون الانديجينا (Indigenant) وهمو مجموعة من الأوامر الإدارية والعرفية التي يطبقها الضباط والحكام العسكريون والمدنيون وتنطبق على الرعابا الأفريقين الذين لم يرتفعوا إلى مستوى الإستيعاب والإندماج في البيئة الإجتماعية الفرنسية (١٦).

ويقول الفرنسيون أن هذه المحاولة هي عمل إيجابي لإدخال الحضارة الفرنسية إلى المستعمرات، ورفع أهالي هذه المستعمرات إلى مرتبة الفرنسيين ويرى د. زاهر رياض إن محاولة رفع هؤلاء الوطنييان إلى مرتبة الفرنسيين مع تجاهل الفروق الجنسية والعقلية والمناخية والثقافية إنما هي محاولة فاشلة تدل على عدم الإدراك، والمحاولة التي يجب أن تحاولها فرنسا هي رفع هؤلاء الوطنين إلى مرتبة من الحضارة الأوربية والإدراك الأوربي والثقافة الأوربية داخل الإطار الإفريقي أي بالاستعانة بالثقافة الأفريقية الأولى ومحاولة تطويرها إلى أسلوب عصرى يلائم العقلية الأفريقية (١٧).

وقد سمح للحكام الفرنسيين في المستعمرات بإصدار الأحكام على الأفريقيين دون الرجوع للحاكم، وكان الأفريقي غير المندمج لا يتمتع بأي ضمانات وحريات وحقوق سياسية. وكان هدف الفرنسيين هو فرنسة اجماعية لكل الأفريقيين وكاتت أى مقاومة لهذه الفرنسة الإجماعية جريمة بشعة وعدم اعتراف بالفضل والرقى الفرنسي، على أن محاولة الفرنسة الإجماعية على جميع الأفريقيين لم تؤت الثمار المرجوة وبدأ الكتاب الفرنسيون إيتداء من النصف الثاتي من القرن التاسع عشر يوجهون النقد لهذه السياسة، وبدأت تظهر أفكار جديدة ضد سياسة الاستيعاب، وقد جاء هذا الهجوم نتيجة وقائع عملية ظهرت في حياة فرنسا وفي حياة القارة الأفريقية وتبنى يوليوس هارماند (Jules Harmand) نظرية السياسة القائمة على المشاركة (Politique d'Association)

وتهدف هذه النظرية الجديدة إلى تكوين مجموعة من الأفريقيين قادرة على استيعاب الثقافة الفرنسية، وأطلق على هذه المجموعة اسم النخبة (Elite). والهدف من هذه السياسة أن يتم التعاون بين الإدارة الحكومية الفرنسية وبين هيئات وأفراد محليين في سبيل خلق زعامات أفريقية تقود الشعوب والمجتمعات إلى طريق الحضارة والمدنية، أى أن هدف هذه السياسة يكون فرنسة هذه الزعامات والقيادات بدلا من الفرنسة الإجماعية للشعب.

وبعبارة أخرى يكون هدف الرسالة الفرنسية خلق نخبة تستوعب التراث الفرنسى، وتنشكل أفكارها وتقافتها بالقيم الفرنسية، وهذه النخبة لا تتفصل عن المجتمع المحلى بل على العكس تظل على إتصال وثيق به، وتكون بمثابة جسر بين هذه الثقافة الفرنسية والشعوب الأفريقية (١٩).

وهكذا نرى أن الاستيعاب الاندماجي كان يهدف إلى فرنسة جماعية للأفريقيين لكي يذوبوا في كيان فرنسا الأوربية ويعيشوا كما يعيش الفرنسيون في القارة الأوربية، أما المشاركة فهي سياسة فرنسية تهدف إلى خلق زعامات أو قيادات تستوعب الثقافة الفرنسية ولكنها تعيش في ظل الإطار الأفريقي وتقود جموع الشعب على أساس عاداته وتقاليده الأفريقية، لكن سياسة المشاركة أو فرنسة النخبة لم تنجح في خلق زعامات أو قيادات أفريقية تنفق وأهواء الفرنسيين لأنهم لم يهدفوا إلى تطبيق نظام الحكم غير المباشر الذي يطبقه الإنجليز في غرب أفريقيا ذلك لأن السلطة التي رغبت فرنسا أن يطبقه الإنجليز في أيدى الضباط والموظفين الفرنسيين.

أما عن التنظيم الإدارى للمستعمرات الفرنسية فنجد أن كل مستعمرة فرنسية تخضع لحاكم فرنسى يتلقى أو امره مباشرة من وزير المستعمرات فى باريس، ولكن مع مرور الزمن ظهرت مساوى هذا النظام المركزى البيروقراطى، مما جعل الفرنسيين يفكرون فى تجميع هذه المستعمرات فى وحدات فيدرالية حتى تسهل عملية الحكم والإدارة، وعلى هذا ظهرت أفريقيا الفرنسية الغربية التى صمت موريتاتيا والسنغال والسودان الفرنسى (مالى) والنيجر وداهومى (بدين) و سحر العرب، و فولت العليد، و ظهر به نصا أفريقي الاستوائبة الفرنسية

التى تضم مستعمرات تشاد وأوبانجى شارى (الأن جمهورية أفريقيا الوسطى) وجابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية (٢٠).

ويتكون الاتحاد الفيدرالى فى أى منطقة من عدة وحدات تخضع كل منها لحاكم يخضع بدوره للحاكم العام للاتحاد، ويمثل هذا الحاكم العام الجمهورية الفرنسية وهو مسئول أمام وزير المستعمرات الفرنسي، وقد ساد نظام الحكم المباشر فى كل وحدات الاتحاد عدا السنغال التى كان لها تمثيل فى البرلمان الفرنسي، كما ظهر فيها نظام البلايات وقد أصبح السنغاليون مواطنين فرنسيين فى عام ١٩١٦ وتكون فيها مجلس وسيط بين مستوى البلايات وبين مستوى البلايات وبين مستوى البلايات وبين مستوى البلايات وبين وظائفهم وبحكم عضويتهم فى مجالس الوحدات المكونة للاتحاد.

وقد ظل التشريع المستعمرات في بدرئيس الجمهورية الذي لا يستشير الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ، إنما يتم التشريع المستعمرات بناء على توصيات وزير المستعمرات وإمضاء رئيس الجمهورية، وتبلغ هذه التشريعات المحاكم العام بوصفه ممثل الجمهورية ويقوم الحاكم العام بدوره بإيلاغ هذه القرارات والتشريعات المساعديه، وعلى الحاكم إصدار القرارات والأوامر التنفيذية.

ويعتبر وزير المستعمرات هو المرجع الرئيسى فى إدارة المستعمرات وهو الذى يعين الحاكم، وعلى هذا فإن الضغط السياسى أو الاقتصادى يوجه إليه أو إلى حزبه ولم تحاول الحكومات الفرنسية يين الحربين وضع سياسة طويلة الأمد تجاه المستعمرات، ولم تحاول حكومة فرنسية تمثيل الأفريقيين فى مجالس تشريعية أو تنفيذية – ولكن بعد قيام الحرب العالمية الثانية نشأ موقف ثورى عندما انهارت حكومة فرنسا وتحالفت حكومة فيشى مع ألمانيا النازية وبرز فيليكس إيوبيي ذلك الأفريقي الذى وصل إلى منصب الحاكم العام فى أفريقيا الاستوائية الفرنسية، وأيد ديجول والحلفاء واصدر نشرة فى عام أفريقيا الاستوائية الفرنسية، وأيد ديجول والحلفاء واصدر نشرة فى عام المؤسمات والنظم والعادات القبلية.

وتمشيا مع هذه التطورات، رأت حكومة فرنسا الحرة أن تقابل الموقف الناشئ في أفريقيا، فبدأت تدعو إلى عقد مؤتمر برازافيل في فبراير ١٩٩٤ (٢١). وتبحت هذا المؤتمر عدة مؤتمرات وتعديلات في نظام الحكم الفرنسي في المستعمرات الأفريقية نجملها فيما يلي:

Brazzaville Conference . 1995 (أ) مؤتمر براز افيل ١٩٩٤

انعقد هذا المؤتمر في مدينة برازافيل، ولم يحضره أي أفريقي بل حضره حكام المستعمرات الفرنسية ورجال الإدارة وبعض أعضاء البرلمان، وتوضح قرارات هذا المؤتمر الخطوط العريضة لسياسة فرنسا الاستعمارية بعد الحرب العالمية الثانية فلم يصدر هذا المؤتمر توصيات محددة مفصلة عر

كيفية تمتع الأفريقيين بتكوين الجمعيات التشريعية، بل طالب بيان المؤتمر باللامركزية وجمعيات تمثيلية من المستعمرات يكون أعضاؤها من الأفريقيين والفرنسيين، وأصر المؤتمر على إلغاء قانون الأنديجينا والعمل الإجباري، وكان المؤتمر قد اعترف بحق الأفريقيين في حياة أفضل مما منحهم العملاة البيض، وكان المؤتمر بالفعل بداية سلسلة من الجهود بذلها المستعمرون والفرنسيون للحد من جشع حكومتهم وأدت بالفعل إلى منع العمخرة.

واسبعد المؤتمر كل اتجاه نحو تحرر المستعمرات من الآرتباط بفرنسا حتى في المستقبل القريب، كما أشار إلى ضرورة تمثيل المستعمرات على نطاق واسع في الجمعية الوطنية وفي المجالس المنتخبة تقديرا لتلك التضحيات التي قدمتها المستعمرات خالال الحرب، وظهرت فكرة ارتباط فرنسا مع مستعمراتها في اتحاد فيدر الى Federal Assembly الهدف منه تدعيم وحدة فرنسا الكبرى (٢٢).

واتخذ المؤتمر قرارات هامة تتعلق بإصلاح المشكلات الاجتماعية ومقبكلات التعليم والاقتصاد، واحترام حرية العمل وتطويسر القوانين لمنع الظلم الواقع على الأفريقيين هذا بالإضافة إلى النهوض بالصناعات الأفريقية (٢٣). " ولعل قرارات هذا المؤتمر قد ساعدت الجمعية التأسيسية عند وضع دستور أيربل ١٩٤٦.

ومن أهم ما نص عليه هذا الدستور تكوين الاتحاد الفرنسي من:

- (۱) الجمهورية الفرنسة وهي المتروبول (فرنسا الأوربية ومديريات الجزائـر ومديريات ما وراء البـار)
  - (٢) أقاليم ما وراء البحار: وهي المستعمرات في أفريقيا
  - (٣) الدول الشريكة :وهي مراكش ، وتونس ، ودول الهند الصينية.
- (٤) الأقاليم الشريكة: وهـى مناطق الوصايـة الفرنسـية فـى الكـاميرون
   وتوجو لاند.

وينص دستور الاتحاد على اعتبار جميع الأفراد مواطنين فرنسيين كما نص على تمثيل الأقاليم الأفريقية في الجمعية الوطنية الفرنسية، وفي مجلس، الاتحاد، وعلى تكوين هيئات برلمانية أقليمية لكل أقليم للتشريع للشؤن الداخلية.

وللاتحاد مجلس يأخذ شكل البرلمان الفيدرالي، ولكنه في الحقيقة تجمع استشاري مركزي، وفي ظل هذا الاتحاد أصبح جميع الأفراد مواطنين فرنسبين ولكن ينقسمون إلى قسمين: ففي القسم الأول يخضع المواطنون لقانون الأحوال الشخصية الفرنسي (القانون المدنى الفرنسي).

وفى القسم الثاني: يحتفظون بقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهم إما بسبب ديني وإما لسبب قبلي.

وأدى انتفار القومية الأفريقية وهزيمة فرنسا في الهند الصيفية عام ١٩٥٤ واضبطرارها إلى التسليم باستقلال المغرب وتونس بعد ذلك، ثم انبثاق الثورة الجزائرية إلى انهيار هذا الشكل الجديد من الاستعمار الفرنسي، وكانت النتيجة تقديم مشروع ١٩٥٦ الذي نص على تمتع المستعمرات بمجالس تفريعية وبحكم ذاتى محدود تشرف عليه مجالس وزارية يرأسها رئيس الجمهورية الفرنسية، ولكن فشل هذا النظام أيضا (٢٤).

(ب) دستور درجول ۱۹۵۸:

عندها سقطت الجمهورية الفرنسية الرابعة في مايو ١٩٥٨ كانت حركة التحرير الأفريقية قد بلغت أشدها ولم يعد مشروع الاتحاد الفرنسي كافيا وبعد ذلك جاءت الجمهورية الخامسة التي أقامت نظام الجماعة الفرنسية محل الاتحاد الفرنسي.

فقد انتخب ديجول رئيسا للوزراء في أول يونيـة ١٩٥٨ وعلـي الفور عمـل على وضع دستور جديد في أغسطس ١٩٥٨ وفيه تقرر:

١ - أن تكون فرنسا مع الجمهوريات الأفريقية التي تقبل هذا الدستور رابطــة الجماعة الفرنسية French Community وهو اتحاد فيدرالي بين جماعات مستقلة.

٢ - تتكون حكومة الجماعة الفرنسية من رئيس الجمهورية الفرنسية ومندوب عن كل جمهورية من جمهوريات الجماعة، وسكرتير عام ومستشار فنى - وتعتبر حكومة الجماعة مسئولة عن السياسة الخارجية للجماعة، وعن شئون الدقاع والعملة والشئون الاقتصادية العامة والتعليم العالى.

٣ - للجماعة مجلس تتفيذى من رؤساء حكومات الجماعة لدراسة المسائل الكبرى التى سبق أن بحثها مجلس الوزراء.

٤ - نص الدستور على أن يكون الجماعة مجلس شيوخ من مندوبين عن برلمانات الدول الأعضاء.

تقدم فرنسا المعونة الغنية والإدارية لأعضاء الجماعة (٢٥).

والجماعة الفرنسية التى ابتكرتها الجمهورية الخامسة وهي اصطلاح غير محدد وتعريف عائم، وتتألف هذه الجماعة الفرنسية من فرنسا نفسها واثتتى عشرة دولة، وقد أجريت فيها الانتخابات في ديسمبر ١٩٥٨، واختارت كل ولحدة الإسم الذي ارتأته ثم قامت بوضع دستور خاص اشترك في وضعه الفرنسيون وبعد ذلك أجريت انتخابات عامة لتكوين المجالس التشريعية (٢٦). وتتألف الجماعة من أجهزة ثلاثة هي المجلس التنفيذي ويتكون من رئيس الوزراء الفرنسي ووزراء الأقطار المنضمة والوزراء الذين يعينهم رئيس الجمهورية ومهمة هذا المجلس بحث السياسة العامة والتأكد من وجود تتسيق كامل الحكومات المختلفة داخل الجماعة. والجهاز الثاني وهو مجلس الشيوخ ويتكون من مندوبين عن البرلمان الفرنسي وعن البرلمانات الأخرى للأقطار ومهمة هذا المجلس بحث الشؤون المالية والاقتصادية الخاصة بالجماعة قبل

تقديم القوانين الخاصة بها للبرلمان الفرنسى أو البرلمانات المحلية وكذلك دراسة المعاهدات الدولية والاتفاقات التى يكون لها مساس بالجماعة. والجهاز الثالث هو لجنة تحكيم عليا تتكون من سبعة أعضاء ينتخبهم رئيس الجماعة الفرنسية من بين موظفين وقضاة ومدرسين ممن لهم خبرة استعمارية لا تقل عن عشرسنوات، ومهمة هذة اللجنة القصدل في المنازعات التي تثار بين أعضاء الجماعة من ناحية وتفسير الدساتيروتطبيقها، وتطبيق الآتفاقيات المختلفة الخاصة بالجماعة

ونلأحظ أن نظم الحكم فى الجماعة لم يترك جانبا إلا وصبغتة بالصبغة الفرنسية وألغت الشخصية الأفريقية تماماءحيث ركز دستور الجماعة جميع الموضوعات والسلطات فى يد رئيس الجمهورية الفرنسية وهو أليا رئيس الجماعة كما أن سلطة رئيس الجماعة شاملة وديكتاورية ، ويمثله فى كل قطر مندوب سام يختارة الرئيس وحده ويحق لرئيس الجماعة أن يرأس المجلس التنفيذي ويقرر جدول أعمالة ومكان جلساتة وهو الذي يعين سكرتيرا عياما للمجلس ،كما أنة يختار بنفسه أعضاء هيئة التحكيم السبعة اللذين تستمر عضويتهم ست سنوات وفى الحقيقة أن أختصاصات رئيس الجمهورية (رئيس الجماعة) تجعل منه ديكتاتورا لارد لكلمته (٢٧) .

وقد قام ديجول في الفترة من ٢١ إلى ٢٦ أغسطس بجولة في المستعمرات الأفريقية لشرح أهداف دستوره، وأعلن أن الذين يرغبون الإستفادة من مزايا الانضمام للجماعة الفرنسية عليهم التصويت بالإيجاب، أما الذين يرغبون الحرية فعليهم التصويت بالنفي وعندما طرح الدستور لملاستفتاء وافقت عليه جميع المستعمرات بالبقاء في المجموعة الفرنسية عدا مستعمرة غينيا بسبب نفوذ سيكوتوري القوى فأعلن استقلالها (٢٨) ،

ولكن نظام الجماعة الفرنسية بما له من عيوب ديكتاتورية كان ولابد من أن يؤدى إلى إنفجار جديد يطيح بالجماعة الفرنسية في شكلها الراهن فتتفق دولها على سيادة منفصلة تمام الاتفصال عن فرنسا، حيث لم يستمر هذا النظام سوى عامين، وفي عام ١٩٦٠ أجبرت فرنسا على الاعتراف باستقلال دول الجماعة الفرنسية وعقدت مع كل منها معاهدة تحدد نوع العلاقة بين الدولتين، وهكذا استقلت دول غرب أفريقيا الفرنسية وصارت أعضاء في الأمم المتحدة (٢٩).

ثالثًا - نظام الحكم في المستعرات البريطانية في غرب أفريقيا. قبل الحديث عن نظم الحكم البريطانية في مستعمرات غرب أفريقيا علينا أن نفرق أولا بين مستعمرة التاج والمحمية، فمستعمرة التاج هي تلك الأرض التي استحوذ عليها البريطانيون عن طريق الشراء أو الغزو أو الاحتلال. ومثل هذه المناطق تتبع إداريا وزارة المستعمرات البريطانية (C.O.) أما المحمية فهي الأرض التي امتد إليها نفوذ ملك بريطانيا إما عن طريق منفرد

من ناحيته وإما عن طريق انفاقيات ومعاهدات مع الزعماء والرؤساء المحليين. وسكان مستعمرة التاج رعايا بريطانيون لهم ما للبريطانيين من حقوق وواجبات أما سكان المحمية فهم أجانب في جميع المناطق في الامبراطورية خارج بلادهم وبعض المحميات تتبع إداريا وزارة المستعمرات والبعض الأخر يتبع وزارة الخارجية (F.O.).

وقد نشأ نظام مستعمرة الناج عقب حرب الإستقلال الأمريكية وإنهيار الإمبراطورية الأولى (١٦٠٠ – ١٧٨٦)، تقريباً ، وكان المنطق البريطاني يرى أن تكون سلطة الحاكم مطلقة بحيث تمنع إنشاء مجالس تمثيلية تشارك الحاكم في الحكم ، وطالما أنه لا توجد مجالس برلمانية فالسلطة تبقى في يد التاج البريطاني ويطبقها الدوزراء في اتجلسترا أو الممثليان في المستعمرات (٣٠).

وسلطة الحاكم في مستعمرة التاج مطلقة وله الحق في اتضاذ ما يشاء من قرارات بدون الرجوع إلى البرلمان، وله سلطة إصدار التشريعات والنتظيمات، وقد ظهر هذا النوع من الحكم في منطقة سانجامبيا في غرب أفريقيا، ثم طبق في سيراليون عام ١٨٨٠ وفي مستعمرة الكاب عام ١٨٩٦ وفي منتصف القرن التاسع عشر طبق هذا النظام في جميع المناطق الساحلية بغرب أفريقيا حيث طبق في مناطق باثورست بجامبيا، وفريتون بسير اليون، واكرا بساحل الذهب (غانا) ولاجوس بنيجيريا (٣١).

قى هذه المناطق أقامت بريطانيا نوعا من الحكم المباشر يسمى باسم مستعمرة الناج وصدار الحاكم العام للمستعمرة يسيطر على البوليس والإدارة، ومع مرور الزمن تغيرت السياسة البريطانية في هذه المناطق، فسمحت بقيام مجالس وبلديات يتم تشكيلها على أساس مختلط من الإنتخابات المقيده والتعيين، وكذلك الأعضاء بحكم مناصبهم وممثلي المصالح التجارية الأجنبية. وهذا النوع من مستعمرات الناج في أفريقيا يحمل في طياته مظاهر الحكم غير المباشر، وهو النظام الذي ساد معظم المستعمرات البريطانية.

#### نظام الحكم غير المباشر:

نظام الحكم غير المباشر تعبير عام عن عدة سياسات اتخذتها السلطات البريطانية في مختلف المناطق التي استعمرتها، وهذا النظام ظهر بشكل واضبح عندما قام اللورد لوجارد بتطبيقه في شمال نيجيريا في أوائل القرن العشرين وصار هذا النظام بعد نجاح تطبيقه هناك أداة سهلة ورخيصة في أيدى السلطات البريطانية.

فقى المراحل الأولى للحكم البريطانى كانت هناك رغبة فى الإبقاء على السلطة الوطنية والعمل عن طريق هذه السلطات؛ وساعدت لوجارد على تطبيق هذا النظام خبراته السابقة فى الهند وأوغنده حيث وجدت هناك ممالك على درجة من الرقى والنقدم والنظام كما وضحه لوجارد إذ يصبح الرؤساء

المحليون جزء من الإدارة الحكومية وبذلك يتحول مصدر السلطة التقليدية بمرور الزمن إلى القانون البريطانى، وبرر لوجارد أسباب انتهاج هذا النظام في نقاط ثلاث:

أولا: لم يكن من السهل الحصول على الأعداد الكافية من الأوربيين للإدارة المباشرة.

ثانيا: نجاح مثل هذه السياسة في المناطق الأخرى .

ثَالِثًا: نظراً الجهل بالظروف والأحوال الداخلية فليس من الإنصاف إلغاء السلطة الوطنية.

وقد حدد لوجارد مبادئ هذا النظام في الخطوط العريضة الأتية :(٢٦)

١ - ليس من حق الحكام الوطنيين تكوين قوات مسلحة أو إعطاء تصريحات بحمل السلاح.

٢ - تحتفظ الإدارة البريطانية بالحق النهائي في التشريع.

٣ - يحتفظ الحاكم بحق تشريع ملكية الأرض للأغراض العامة.

٢٠ تنولى السلطة البريطانية فرض الضرائب.

لحاكم الحق المطلق في التصديق على اختيار خلف الرئيس المحلى المتوفى كما يحق له عزل أي رئيس.

ويرى أبتر (Apter) أن نظام الحكم غير المباشر يتكون من عدة عناصر أمكن ربطها بسلطان الحكم وهي:

١ - استمرار الإستفادة من النظم الأفريقية واعتبارها ركائز أو نظم اللامركزية الإدارية.

٢ - تركيز السلطة في يد التاج البريطاني.

٣ - استمر ار تعاون الزعماء المحليين مع الإدارة الحكومية (٣٢).

ولقد استدعى لوجارد كل الرؤساء والزعماء المحليين في كل أنحاء نيجيريا الشمالية وأعطاهم خطابات تثبيتهم في وظائفهم بموافقة الحكومة البريطانية مع تعهد من جانب الحكومة بالمحافظة على هييتهم واحترامها الأدبانهم وعاداتهم وسلطاتهم، وعين لوجارد لدى كل أمير أو زعيم ضابطاً بريطانيا يختص بالنظر في تنفيذ القوانين ومراعاة حسن سير الإدارة الحكومية.

وليس عمل الحكام البريطانيين مجرد الإشراف على الملطات الوطنية بل إن لوجارد حدد هذا الدور قائلا: (٣٤)

"إن واجب ضابط الأحياء المحافظة على الامبراطورية البريطانية ولذا فإنه لابد أن يكون رجلا مثاليا في النظام وعليه القيام بمهمام أعماله والعمل كضابط الاتصال بين الرؤساء وهو مسئول عن المحاكم الوطنية، وعليه أن يكتب التقارير المطلوبة عن سير الإدارة وعليه أيضا تتفيذ القوانين وجمع الاحصائيات عن الأراضى الزراعية والسكان والصناعات القائمة. وعليه العمل على محاربة تجار الرقيق.

ويوضح أحد الكتباب البريط انيين أن هدف هذا النظام هو تقليل النفقات ومتاعب الإدارة المحكومية البريطانية وتقليل عدد الموظفيان البريطانيين وأن الشعب في حقيقة الأمر خاضع خضوعاً مباشراً للحكم البريطاني ولكنه في الظاهر يرى العلطة في أيدى الملوك والرؤساء والأمراء (٣٦).

ويرى لوجارد أنه أول من فكر في تطبيق هذا النظام عندما كان في شرق أفريقيا ووضع كتابا صمنه أراءه عن الإدارة الوطنية في عام ١٨٩٢ وكان

ينادى بتطبيقه في أوغنده (٣٧).

لكن سبقت بريطانيا في تطبيق هذا النظام دول أخرى ومنها مصر التي طبقته عقد حكم السودان (١٨٢١ - ١٨٨٥) حيث أدخل النظام في عهد كل من سعيد واسماعيل وكان المصريون أول من بدأ بتطبيق هذا النوع من الحكم وعندما زار سعيد باشا السودان في عام ١٨٥٧ عين عددا كبيرا من أهل البلاد وكان إشراكاً حقيقيا للوطنيين في حكم بلادهم (٣٨).

وقد أعلن سعيد باشا عزمه على إعادة جميع الموظفين الأتراك إلى القاهرة على أن يترك للأهالي إدارة شئونهم بأنفسهم، وقد يقى في شندى عدة أيام بحث خلالها مع رجال الحكومة موضوع إنشاء المجالس البلدية التي تتألف بالإنتخاب بين رؤساء الأسر الوطنية.

وعلى هذا يمكن القول أن المصريين هم المبتكرون لهذا النظام في أوائل القرن التاسع عشر وهم الذين طبقوه بنجاح في مديربات السودان ، ويمكن القول إن لوجارد هو الذي طبق هذا النظام في نيجيريا الشماليه وطبقه بنجاح هناك ، وليس معنى هذا أن لوجارد هو مبتدع هذا النظام عامة الأن المصريين في تطبيقهم هذا النظام في السودان كانوا سباتين لغيرهم، وكانوا أول تجربة لدولة تملك قدرا من الحضارة من أجل تدريب من هم أقل منهم ممن أوكل إليهم أمر حكمهم (٣٩) •

ولعل سر نجاح تطبيق هذا النظام في بعض أجراء الامبر اطورية البريطانية يرجع إلى وجود نظم وطنية ومؤسسات قبلية مما اضطر لوجمارد إلى ابتكار نظامه هذا على أساس حكم الأفريقيين عن طريق هذه المؤسسات والثقاليد المحلية، وقد لقى هذا النظام نجاحا واضحا في شمال نيجيريا حيث وجدت إمارات قوية لها من النظم الثابتة في الحكم والإدارة ما اعتباد عليه العسكان طوال قرن من الزمان بدأ عام ١٨٠٤ عندما بسط الشيخ عثمان بن فودي سلطانه على هذه المنطقة وأسس دولـة الفولانـي هنـاك، وبعـد وفاتـه فـي عـام ١٨١٧ أسس أبناؤه دولمة سوكوتو التي استمرت حتى عام ١٩٠٣ عندما قضبي عليها لوجارد بعد مصرع الخليفه محمد الظاهر الأول، ولكن لوجارد وجد أن هذه الدولمة الأفريقية قد أقامت نظاما حضاريا ثابتنا وقويبا يعجز البريط انيون عن ابتكار ما هو أفضل منه، فأبقى البريطانيون على هذه النظم والمؤسسات الوطنية وادعوا أتهم ادخلوا نظاما جديدا للحكم غير المباشركما أدعوا أنهم باسم الحضارة والمدنية قد جاءوا لادخال النظم الوطنية الأوربية بين هؤلاء الشعوب المتخلفة، ولكن كانت دهشتهم أشد عندما وجدو أن من النظم الوطنية ما أعجزهم عن تغييرها أو القضاء عليها ، وكانت هذه النظم الوطنية العامل الأساسى في نجاح هذا النظام من الحكم البريطاني .

فالامارات في دولة سوكوتو تتمتع بقدر كبير من الحكم وتدير شئونها اليومية وكل أمير له مسئولياته للخاصة في حكم إمارته مما في ذلك أمور الدفاع كما يشرف على العلاقات التجارية الخاصة به حتى مع القوى الأوربية ، وكان الخليفة يتدخل في بعض الأحيان في الأمور السياسية في الإمارة التي تربطها به روابط اسلامية وثيقة وكان هذا الخليفة يحمل يحمل لقب أمير المؤمنين ومن ثم فهو مصدر كل السلطة وكانت كل الإمارات منظمة بنفس هذا الشكل العام.

ويرى نكروما أن بريطانيا باتباعها سياسة الإدارة الوطنية والحكم التنائى ويسهيل مشاركة الوطنين قصد بها غاية واحدة، هذه الغاية هي دوام الاستغلال الأجنبى الاقتصاد لمواردهم المادية من أجل مصلحة الدولة الاستعمارية وهذه النظم تقضى نماما على فكرة الديمقر اطية الصحيحة وتكبح جماح أى تطلع للاستقلال.

وقد ساعد تطبيق نظام الحكم غير المباشر على اعطاء الرئيس الوطنى سلطات واسعة تمكنه من تنفيذ السياسة الاستعمارية حيث ضمنت بريطانيا ولاء وتعاون الرؤساء مع جهازها الإدارى بعد أن ضمنوا الاحتفاظ بالقابهم لأن أى معارضة من الأهالى تعنى معارضة الحكم البريطاني نفسه (٤٠).

كما أقام هذا النطام حاجزا دفاعيا بين الحكام البريطانيين والشعوب الأفريقية حيث استفادت بريطانيا من مكانة ونفوذ الزعماء المحليين الذين صداروا أداة الحكم إلى جانب أنها تجنب الاحتكاك المباشر مع الأفارقة.

وساعد هذا النظام على تقليل نفقات الإدارة وتوفير الأموال التي يتطلبها انشاء جهاز إدارى ضخم لحكم هذه المستعمرات حكما مباشرا(11).

ويقول ألن بيرنز (Alan Burns) إن هذا النظام قد مكن من قيام حكومة قوية بدلاً من النظم الاستبدادية ووفر لهذه المجتمعات الأفريقية رخاء ماديا لا يمكن تحقيقه في ظل أحوال الفوضى التي كانت سائدة قبل ذلك (٤٢).

وفي ظل هذا النظام انتقلت السلطة الشرعية إلى القوى البريطانية ، أى أن الرؤساء صاروا عملاء لدى الإدارة الحكومية وأصبح الرئيس دليلا للضابط البريطاني أو ممثلا للحاكم العام، وبهذا النظام نجد أن بريطانيا قد وضعت بسهولة جهازا إداريا بيروقر اطيا من رجالها فوق الجهاز الإدارى والإقطاعي والقبلي الذي حكم هذه البلاد بمختلف قبائلها ومجموعاتها البشرية (٤٣).

وهذا النظام وضع شاذ لا يحظى بتابيد نظرى أو ولاء عاطفي من أهالي هذه المجتمعات ، ولا يمكن لهذا النظام أن يدعى تمثيله للناس، وأنهم اختاروه

برغبتهم الحرة بل إنه مجرد عملية صناعية مقصود بها ملاءمته لوضع اجتماعي معين وأن يتبح لبريطانيا الوسائل الكفيلة لتحقيق أهدافها المرجوة في مستعمراتها في أفريقيا.

ومجمل القول إن إقدام بريطانيا على تطبيق سياسة الحكم غير المباشر في مستعمراتها في غرب أفريقيا وخاصة في شمال نيجيريا – إنما هو في المقام الأول يرجع إلى وجود نظم وطنية قائمة وثابتة اعتادها الناس سنوات طويلة ومن الصعب تغييرها أو إستبدالها بما هو أفضل منها، يضاف إلى ذلك أن لوجارد عندما تولى إدارة محمية نيجيريا الشمالية بعد إخضاع الممالك الإسلامية الموجودة هناك لم يكن لديه العدد الكافي من الموظفين اللازمين لإدارة هذه المناطق، ففي مايو ١٩٠٠ وافقت الحكومة البريطانية على تعيين ائتين وأربعين ضابطا للمحمية ويشمل هذا العدد الأطباء وغيرهم من الضباط غير الاداريين، وعين فعلا من هذا العدد احدى وثلاثين رجلا ارسلوا إلى نيجيريا وكان من الصعب الحصول على الرجال الذين يقبلون العمل في تلك المناطق المدارية، وهنا وجد لوجارد نفسه عاجزاً عن إدارة هذه المناطق المناطق المدارية، وهنا وجد لوجارد نفسه عاجزاً عن إدارة هذه المناطق المناطق العدد الضائيل فيما أسماء بنظام الحكم غير المباشر (٤٤).

والمظهر المتميز للسياسة البريطانية هو إصدار دساتير متتالية وإقامة مجالس تتفيذية وتشريعية مختلفة، ولقد مرت الدول التي خضعت للحكم البريطاني بخمس مراحل قبل أن تظفر بالحكم الذاتي وهذه المراحل هي:

١ - الدكتاتورية المطلقة: وهي تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية في يد
 الحاكم ومستشاريه من كبار الموظفين(٤٥) .

٢ -- مرحلة الفصل بين السلطنين التشريعية والتنفيذية عن طريق انقسام
 المجلس الاستشارى للحاكم إلى مجلس تنفيذى وآخر تشريعي.

٣ - تطوير المجلس التشريعي حيث يزداد عدد الموظفين فيه، ثم يـزداد عدد الأفريقيين بالتدريج حتى يصبحوا أغلبية.

٤ - يصبح المجلس التشريعي أفريقيا ويصبح رئيس الأغلبية فيه رئيسا
 للوزراء مع احتفاظ الحاكم البريطاني بحق الفيتو

ه - تستقل البلاد في ظلُّ نظام الكومنوات .

وهذا النظام يعطى أعضاء الكومنولث بعض الإمتيازات الجمركية والمالية نتيجة إنضمامها لمنطقة الاستراليني، كما أن للعضو أن يشترك في منظمات دفاعية مع المملكة المتحدة وأن يستفيد من الخدمات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة المتحدة ونص القرار الصادر في عام ١٩٢٦ على أن الكومنولث وحدات مستلة ضمن الامبراطورية البريطانية ولاتخضع أي منها للاخرى ومع ذلك ترتبط برابطه الولاء للتاج ويرتبط بعضها بالبعض الآخر بمحض إرادته كأعضاء في الكومنولث البريطاني (٤٦).

وسوف نلقى نظرة سريعة على بعض التطورات الدستورية في المستعمرات البريطانية في غرب أفريقيا:

#### أولا - نيجيريا :

تعتبر نيجيريا من الدول التي تضم فروع الإدارة الاستعمارية الثلاث فهي تضم المستعمرة والمحمية ومنطقة الوصاية، وقد صار لها وحدة دستورية في عام ١٨٦٢ حيث تكون مجلس تشريعي محدود السلطات في مستعمرة لاجوس وصار بباشر سلطاته حتى اندماج نيجيريا في عام ١٩١٤ وحيث تكون مجلس تشريعي لنيجيريا كلها .

أما عن دساتير نيجيريا فهناك دستور ١٩٢٢ الذي نص على تكوين مجلس تقريعي على اساس أقتراع مقيد وامتدت سلطته التشريعية الى المستعمرة والمنطقة الجنوبية بينما احتفظ الحاكم بشئون التشريع للمنطقة الشمالية وتكون أيضا مجلس تتفيذي جميع اعضائة من الموظفين بحكم مناصبهم وفي عام ١٩٤٦ صدر دستور ريتشاردز وتكون المجلس التشريعي من أغلبية غير موظفين عددهم ١٧ عضوا وتكونت ثلاث مجالس اقليمية في الغرب والشرق والشمال أما المجلس التنفيذي فظل على مجالس اقليمية في الغرب والشرق والشمال أما المجلس التنفيذي فظل على تشكيله السابق ونص الدستور على أن يكون التعديل بعد تسع سنوات ولكن في عام ١٩٤٨ صدر اعلان يفيد الرغبة في تعديل الدستور وصدر الدستور الدستور

وقد منح الدستور الدديد نيجيريا الشكل الفيدرالي وأوجد نظام مجلس الوزراء، وصار المجنس التنفيذي مجلس وزراء رئيسه الصاكم ويتكون من ستة أعضاء بحكم مناصبهم، ١٢ وزيرا أفريقيا يمثل كل منطقة أربع وزراء، وتكونت مجالس تتفيذية إقليمية يرأس كل مجلس ممثل للحاكم في المنطقة وتكونت الجمعية التشريعية من الحاكم رئيسا، ١٢٥ عضوا منتخبا و٦ أعضاء يعينون العتبارات خاصة، وينقسم الاعضاء المنتخبون الى ٥٨ عضوا عن المنطقة الشمالية، و ٣٤ عضوا عن الشرق، ٣٤ عضوا عن الغرب(٤٧). ومنذ بدأ العمل بهذا الدستور ظهرت صعوبات في التوفيق بين اتجاهات الأعضاء ، ونمت روح إنفصاليه وسادت روح التفرقة حتى في داخل مجلس الوزراء ، ولذا اجتمع زعماء الأحزاب مع ممثلي المملكة المتحدة وصدر دستور ١٩٥٤ في اثنى عشرة لغة مختلفة إلى جانب الانجليزية بسبب تعدد القبائل (حوالي ٢٥٠ قبيلة)، وبهذا النستور تكون رسميا إتحساد نيجيريـــا الفيدرالي وله حاكم عام له نواب في الوحدات المكونة للإتحاد وتتمتع الوحدات باستقلال ذاتي داخلي، وصارت لاجوس العاصمة الاتحادية وتم فصل جنوب الكاميرون عن نيجيريا وأعتبرت وحدة من وحدات الاتحاد وقد تكون المجلس الاتصادي من ١٩٤ عضوا منهم ٦ أعضماء من الكفاءات

والرئيس وثلاثة أعضاء بحكم مناصبهم، ٩٢ عضوا من الشمال، و٥٦ عضوا لكل من الغرب والشرق و ٢ من لاجوس و ٦من جنوب الكاميرون. وفي عام ١٩٥٧ انعقد في لاجوس مؤتمر للنظر في الدستور وأبدت فيه أتجلسرا استعدادها لمنح الحكم الذاتي الكامل وأخيرا تم الاتفاق في مؤتمر لندن لعام ١٩٥٨ على استقلال نيجيريا في مارس ١٩٦٠ داخل نطاق الكومنولث.

وقى المستعمرات البريطانية الأخرى فى غرب أفريقيا نجد أنها مرت بنفس المراحل التى عاشتها نيجيريا ففى ساحل الذهب تكون مجلس تشريعى وتنفيذى فى عام ١٩٥٠. وصدرت عدة دسائير فى أعوام ١٩٥٥، ١٩٥٦، ١٩٥٠ وتنفيذى فى عام ١٩٥١ وحصل حزب نكروما على ١٩٥٠ مقعدا من مجموع المقاعد وصدر قانون الاستقلال .... فى عام ١٩٥٧ وصدر أما فى سيراليون فقد تكون لها مجلس تشريعى فى عام ١٩٥١ وصدر دستور ١٩٥١ والذي تعدل بموجبه نظام الانتخاب فأصبح مباشرا فى المستعمرات والمحمية وظل تشكيل المجلس التنفيذى كما هو وأصبح مجلسا للوزراء وتعدل تشكيل المجلس التشريعى إلى ٥٧ عضوا. وفى جامبيا تكون أول مجلس تشريعى عام ١٨٨١ فى المستعمرة فقط ثم ومدر دستور ١٩٤١ ودستور أخر فى عام ١٨٨١ فى المستعمرة فقط ثم

#### ويلاحظ على هذه الدساتير ما بلي:

١ - في كل هذه الإجراءات الدستورية التي سبقت الاستقلال بقيت السلطة المطلقة في أيدى الحاكم العام.

٢ - نصب هذه الدساتير على تأكيد وضع بريطانيا فى هذه المناطق سواء
 بطريق مباشر أو غير مباشر.

٣ - جاءت هذه الدسائير إثر إضطرابات دموية ولم تكن هذه الدسائير استجابة لمطالب الحركة الوطنية ولكنها خطوة بريطانية قصد بها ايجاد وضع اجتماعى وسياسى جديد.

لا تحقوى هذه الدساتير على ضمانات كاملة للمواطنيان وحرياتهم ومستقبلهم السياسي .

 نظم الانتخابات في جميع المراحل ما عدا الأخيرة تحتوى على انتخابات غير مباشرة مع قيود مالية وضرائبية هذا بخلاف حق الحاكم العام في التعيين.

ومن الملاحظ أن مستعمرات بريطانيا في غرب أفريقيا قد حصلت على استقلالها على النحو الثّالي(٤٨):

١ - حصلت ساحل الذهب على استقلالها في مارس ١٩٥٧.

- ٢ حصلت نيجيريا على استقلالها في أول أكتوبر ١٩٦٠.
  - ٣ حصلت سير اليون على استقلالها في أبريل ١٩٦١ .
- ٤ أما جامبيا وهي أول مستعمرة بريطانية في غرب أفريقيا فقد حصلت
  - على استقلالها في فبراير ١٩٦٥.

من هذا العرض لنظم الحكم الاستعمارية في غرب أفريقيا نجد أن النظام قد تغير من دولة لأخرى بل واختلف النظام الواحد في نفس الدولة حسب مقتضيات الأحوال وحسب الظروف التي مرت بها كل دولة من دول غرب أفريقيا ، وحسب النظم الوطنية التي كانت سائدة قيل قدوم الأوربيين لكن السمة الغالبة على هذه النظم الاستعمارية كانت تتخذ طابعا عاما يتمثل في سياسة الدولة المستعمرة ذاتها فنجد أن النظام الالماتي إتبع نظام المركزية الشديدة ولم يشترك الوطنيون في الحكم أو الادارة اللهم الا في رئاسة المحاكم الوطنية وذلك الفصل في القضايا الصغيرة، وكانت المستعمرات الألمانية تسير وفق قانون المستعمرات الصادر في عام ١٨٨٦ والذي حدد كل سلطة حاكمه في المستعمرات وكانت المستعمرات الألمانية حاكمه في المستعمرات وكانت المستعمرات وكانت المستعمرات على شئون حاكمه في المستعمرات وكانت المستعمرات نتبع وزارة الخارجية الألمانية حتى عام ١٩٠٧ تم تحولت إلى وزارة مستقلة تتولى الاشراف على شئون حدى المستعمرات.

ولم يظهر الأثر لهذا الحكم الألماني في غرب أفريقيا لأن النهاية كانت سريعة وقبل أن تبدأ ألمانيا في وضع سيادتها على مستعمراتها وقبل أن تفرض نظم الاستيطان الألماني في الكاميرون - جاءت الحرب العالمية الأولى لتضع نهاية لتلك النظم الألمانية التي لم تكن قد ظهرت أثارها بعد في هذه المستعمرات وتحولت هذه المستعمرات سواء في الكاميرون أو توجو إلى نظم حكم من كل من الفرنسيين والأنجليز الذين اختلفت نظم حكمهم اختلافا واضحا فبينما نجد أن نظام الحكم المباشر كان السمة الغالبة على النظام الفرنسي نجد أن الحكم غير المباشر كان سمة النظام الاتجليزي وبالتالي اصطبخت المستعمرات الألمانية بالصبغة التي آلت إليها المستعمرات ما بين الفرنسية والانجليزية.

وإذا انتقانا إلى النظام الفرنسي في غرب أفريقيا نجد أن هذا النظام قد قام على أساس تحطيم الزعامات القومية وانتزع منها كل سلطة ونفوذ، وبالتالى اعتمد هذا النظام على رسم السياسة من قبل الفرنسيين بمفردهم، وشخل الفرنسيون جميع الوظائف بل وتولوا تنفيذ كل أوامر الحكومة وبالتالى صدار الجيش عماد الوجود الفرنسي في أفريقيا ظم يتوقف النظام الفرنسي عند حد الإدارة المباشرة وحرمان الوطنيين من ممارسة أعباء الحكم في بلادهم بل تعدى الأمر إلى درجة انتهاج سياسة الاستيعاب أي صبغ المستعمرات بالصبغة الفرنسية عن طريق فرض تقافة الفرنسيين ولغتهم وتقاليدهم ونظمهم الإجتماعية والسياسة على الأفريقيين ، وكان القصد من ذلك كله هو القضاء على الثقافات والتقاليد المحلية الوطنية وجعل تفكير سكان المستعمرات مطابقا

تماما للنظم الفرنسية، وحاولت فرنسا فرض هذا الغزو الثقافي على سكان وشحوب تنفاوت في تقافتها وتقاليدها المحلية ، وبالطبع أدت هذه السياسة الفرنسية إلى خلق تفرقة بين أبناء الشعب الواحد، تفرقة نجمت عن القدرة على الإستيعاب وعدمه والقدرة على مجاراة الفرنسيين في تقافتهم وعاداتهم، وهذه من أبرز مساوئ هذا النظام الفرنسي الذي حرم الأفريقيين في المستعمرات الفرنسية في غرب أفريقيا من ثمار هذا النظام الجديد وجعل استيعاب الحضارة الفرنسية شرطا أساسيا للوصول إلى مستوى الفرنسيين في الحقوق والواجبات كما كان تشكيل النخبة (Elite) وسيلة لخلق جماعة تستوعب النراث الفرنسي وتصبح الجسر الذي تعبر عليه الثقافة الفرنسية إلى هذه الشعوب الأفريقية، وبالرغم من تشكيل هذه النخبة إلا أن فرنسا عجزت في أن توصل ثقافتها إلى هذه الجماعة ولم تتمكن من خلق زعامات محلية قوية تستطيع تحمل أعباء المستولية في إدارة مستعمراتهم وكل ما فعلته فرنسا بسياستها المباشرة السعى نحو القضاء على النقافات المحلية والتقاليد الوطنية وللعمل على فرنسة شعوب هذه المناطق وقد ظهر هذا واضحا عند استقلال هذه الدول الأفريقية التي رفضت نظام الجماعة الفرنسية والذي صبغ المستعمرات بالصبغة الفرنسية وألغى الشخصية الأفريقية تماما وركز السلطة المعشولة في أيدى رئيس الجمهورية الفرنسية، ولذا نجد أن النظم الفرنسية قد فشلت في خلق زعماء وطنبين يدينون لها بالولاء واضطرت فرنسا إلى الاعتراف باستقلال هـ ه الدول الأفريقية علم ١٩٦٠ لتواجه مشكلات عديدة من جراء هذه السياسة الفرنسية التي حاولت طوال عهدها الاستعماري القضاء الكامل على الثقاليد والثقافة المحلية الأفريقية.

أما بريطانيا فقد انتهجت نظاما كان سائد! في بعض البلدان الأفريقية وسبق تطبيقه في بعض المناطق - لكن السلطات البريطانية ممثلة في اللورد لوجارد قد جسدت هذا النظام واتخذته وسيلة لحكم مستعمراتها في غرب أفريقيا ، واقترن هذا النظام للحكم غير المباشر باسم اللورد لوجارد لأنه أول من طبقه عمليا ويشكل مجسد في نيجيريا الشمالية وغيرها من المستعمرات البريطانية في غرب أفريقيا.

وصار هذا النظام بعد نجاح تطبيقه في شمال نيجيريا أداة سهلة في أيدى السلطات البريطانية بعد أن اعتمد لوجارد على الرؤساء والزعماء المحليين وجعلهم جزءا من الإدارة الحكومية، وبمرور الزمن تحول مصدر السلطة التقليدية إلى القانون البريطاني، ووفر هذا النظام على بريطانيا مصاريف الإدارة، وقلل من عدد الحكام اللازمين لحكم هذه المساحات الشاسعة بالاضافة إلى الاستفادة من النظم الأفريقية الوطنية وتطويرها لتتلاءم مع الظروف الحالية وقد نجح هذا النظام البريطاني في اعطاء الزعامات الوطنية الكثير من السلطات انتفيذ السياسية الإستعمارية بل ومنحت ولاء الزعماء الزعماء

الوطنيين لتك النظم البريطانية. وهكذا نجد أن نظام الحكم غير المباشر الذي طبقته بريطانيا في مستعمراتها في غرب أفريقيا كان مفيدا لكل من البريطانيين حيث ساعد على تقليل نقات الإدارة ووفر الأموال التي تتطلبها انشاء جهاز إداري ضخم لحكم هذه الجهات، كما ساعد على قيام حكومة قوية بدلا من النظم الاستبدادية ، ووفر لهذه المجتمعات الأفريقية رخاء ماديا وحفظ النظم الوطنية كياتها وظلت التقاليد الوطنية نتعم بالأمان في ظل هذا النظام الذي لم يحاول التدخل في شئونها خاصية في المناطق الإسلامية في غرب أفريقيا فظلت حضارتها الإسلامية تعيش جنبا إلى جنب مع النظم الاستعمارية.

وكان هذا النظام الذى طبقته بريطانيا وأعتمدت فيه على النظم الوطنية أفضل نظم الحكم التى طبقت فى القارة الأفريقية لأنه لم يحاول القضاء على النظم الوطنية بل حاول تطويرها بما يتماشى مع السياسة البريطانية ، كما أن عدم تدخل البريطانيين فى تقاليد هذه الشعوب ونظمها وتقافتها قد ساعد على الحفاظ على هذا التراث الوطنى القومى الذى ألفه الناس وتعودوا عليه لبضع قرون بالإضافة إلى محاولة نظام الحكم غير المباشر تطوير النظم الوطنية وخلق دعامات قومية كانت لها أثارها عكس النظم الفرنسية المباشرة التى قضت على هذه الزعامات القومية.

ولكن من أبرز عيوب نظام الحكم غير المباشر أو الادارة الوطنية هو الاتجاه في بعض الأحيان إلى رئاسات ليست لها شعبية وطنية ، وفي أحيان أخرى . إستحداث الرؤساء في النظم القبلية التي لا تعرف السلطات الرياسية، كذلك كان من عيوب هذا النظام ذلك الفصل بين الزعامات القديمة والزعامات الجديدة والذي تجلى كثيرا في حرمان المتقفين من الاتضمام إلى المجالس المختلفة فعمل هذا النظام على الفصل ما بين الماضى والحاضر ولم يتح فرصة التدريب على حكم العناصر التي ترغيب في العمل.

ومن أبرز مزايا هذا النظام أنه ساعد الدول التي طبق فيها بعد استقلالها على انجاح سيادة الحكم المحلى بعد تطوير مؤسسات الحكم غير المباشر في الإدارة الوطنية إلى نوايا سليمة للحكم الوطنى المحلى، وكنان الحكم غير المباشر يعتمد على فلسفة التمايز والاعتراف بأهمية تطوير مؤسسات منفصلة على المنظمات السياسية الأوربية ومناسبة لظروف الأفريقيين ومختلفة عن النظم الغربية.

أما السياسة الفرنسية التى قامت على نظام الحكم المباشر فقد قامت على سياسة التوحد وكان ينظر إلى المنظمات السياسية والإجتماعية والأفريقية وتطويرها حتى تصبح مشابهة للانظمة الأوربية تماما.

وكانت فرنسا تنظر إلى مستعمراتها نظرة تجارية على اعتبار أنها ملحقة بأرضيها الأوربية اقتصاديا وإداريا ومن ثم ترتبط بها سياسيا ولهذا كانت أول اهداف الأدارة الاستعمارية الفرنسية في الحكم تحطيم الزعامات القبلية والمحلية ، وربما كان هذا يرجع أولا إلى المقاومة التي لقيها الجيش الفرنسي في حروبه في افريقيا وثانيهما الثورة الفرنسية التي صورت الفرنسيين أن عليهم عبء حمل شعلة المحضارة الى البشرية، ولهذا كله صارت نظم الحكم الفرنسية تقوم على أساس شغل الفرنسيين لجميع الوظائف ورسم السياسات بحيث بظل الجيش الفرنسي العمود الفقري للوجود الفرنسي .

وارتبط الحكم الفرنسى أيضا بسياسة العمل على إلغاء الثقافة المحلية الأفريقية لصدالح الثقافة الفرنسية ، وقد ظهر هذا كما سبق أن أوضحنا في نظام الإستيعاب الذي اعتمد أساسا على فرض اللغة والحضارة والمفاهيم الفرنسية على الحياة الأفريقية حتى يصبح الأفريقيون فرنسيين في كل أنماط حياتهم ، ولقد كان هذا سببا في وجود ظاهرة الاستعمار الثقافي ، ومن مزايا هذه السياسة عدم وجود التفرقة العنصرية التي قامت على أساس اللون أو العنصر في المستعمرات الفرنسية وإن كانت هناك تفرقة من نوع آخر قامت على أساس مدى الاستيعاب الثقافة الفرنسية .

ولقد لاحظنا أن نظام الفرنسة الجماعية صعب المنال، فسياسة فرنسة النخبة أو العشاركة (Association) والتي حاولت فرنسا تطبيقها في فترة مابين الحربين العالميين – قد نجحت بالفعل في خلق تلك النخبة المتقفة التي نسيت أصولها الأفريقية، وقد لاحظنا أن السياسة الفرنسية في الإستيعاب والمشاركة إنما تدوران في نفس المحور ولاتختلفان إلا من حيث التطبيق لمكن كليهما سار في نفس الخط الأساسي لفلسفة الحكم المباشر التي كانت تهدف أساسا إلى منح هذه النخبة النفوذ والسلطان مع إستمرار بقاء السلطة الفعلية في ايدى المواطنين الفرنسيين.

وباختصار يمكن القول أن السياسة البريطانية كانت تحمل في طياتها إيمانا بقدرة النظم والثقاليد الوطنية على المشاركة في الحكم والإدارة بينما حملت النظم الفرنسية في النهاية الإيمان بسمو الحضارة الفرنسية التي يجب أن نفوق ما سواها وأن تصبح هي الهدف الأسمى لكل المستعمرات.

#### مصادر القصل ومراجعه

#### أولاً - رسائل جامعية باللغة العربية:

ابراهيم، عبد الله عبد الرازق: نظام الحكم البريطاني غير المباشر كما طبقته بريطانيا في نيجيريا ١٩٠٠ - ١٩٤٥ رسالة ماجستير غير منشورة بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية ١٩٦٧.

عبد ربه، سعد زغلول: الاستعمار الألماني في شرق أفريقيا رسالة ماجستير غير منشورة (١٨٨٤-١٩١٨)

#### تُاتياً - مراجع عربية:

١- الجمل، شوقى عطا الله: تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها، القاهرة 19٨٠.

٢- خلف عبد الله ، عبد الغنى عبد الله : مستقبل أفريقيا السياسى، القاهرة
 ١٩٦٥ - استعمار أفريقيا، القاهرة ١٩٦٥.

٣ - رياض زاهر: استعمار أفريقيا، القاهرة ١٩٦٥.

٤ - طاهر أحمد: السودان المعاصر من الفتح حتى الاستقلال (١٩٦٦) - افريقيا في مفترق الطرق، القاهرة ١٩٦٥.

عبد الملك : عودة السياسة والحكم في أفريقيا القاهرة ١٩٦١ .

#### ثالثاً - مراجع باللغة الأنجليزية:

- 1 Apter, David: The Gold Coast in Transition, University Press of Princeton, London, 1955.
- 2 Buel, R.: The Native Problem in Africa, New York, 1728.
- 3 Crowder, M.: West Africa, Vol. 11, London, 1978>
- 4 Burns, Alan. The History of Nigeria London, 1955.
- 5 Ezera, Kalu: Constitutional Development in Nigeria, London, 1960.
- 6 Fage, J. D.: History of West Africa, London, 1972.
  - Haily, Lord: Native Administration in British African Territories, Vol. 3, London, 1953.
- 8 Hamad, Jules: Demination and Colonisation, London, 1910.
  - ~ Ikimo, Obaro: The Establishment of Indirect Rule in Northern Nigeria Tarikh, Vol. 3, No. 3.
- 10 Lugard, F.: Dual Mandate in British Tropical Africa, London, 1927.
- 1] Mair, L. P.: Native Politics in Africa, London 1751.
- 12 Nekrumah, Kwame: Towards Colonial Freedom, London 1962.
- 13 Simmons, J.: From Empire to Commonwealth, London 1940.
  - Perham, Mergury: Lugard, The Yearsof Authority, London 1960.15 Tounsend, M. E.: The Rise and Fall of German Colonial Empire. New York, 1930.

# رابعا: بحث باللغة الإنجليزية - غير منشور:

Amennmy, E. E. The Ewe - People and the Coming of Europe - and Rule (1850 - 1914), Unpublished Thesis, London 1459.

# خامساً: دوريات باللغة الإنجليزية:

Amennmy, D. E. K.: German Administration in Southern Togo (Journal of African History X, 4, 1969. W.)

# القصل الخامس

# موقف مملكة الاشانتي من التوسع البريطاني في غانا في القرنالتاسع عشر

### محتويات القصل:

- ١ مملكة الاشاتنى في القرن التاسع عشر.
  - ٢- موقف بريطانيا من مملكة الاشانتي .
  - ٣- الحرب بين الأشاتتي والبريطانيين .
- ٤ تجدد القتال بين البريطاتيين والأشاتتي .
  - ه- معاهدة فومينا (١٤ مارس ١٨٧٤) .
- ٣- الملك برمية وتجدد الصراع مع البريطانيين .
- ٧- اعلان الحماية البريطانية على ساحل الذهب ويلاد الاشانتى .

أولاً - مملكة الأشانتي في القرن التاسع عشر:

امتاز ساحل غينيا في القرن الثامن عشر وأوئل الناسع عشر بظهور عدد من الدويلات والممالك التي أذهلت ، الأوربيين اثناء ارتيادهم لهذه المناطق في مراحل كشف القارة الافريقية ، ومن هذه الممالك مملكة الأشانتي ، ومملكة داهوامي، وممالك اليورباوينين ونيب وغيرها من الممالك التي اشتهرت في غرب القارة الافريقية.

وكانت مملكة الأشانتي أكثر هذه الممالك تنظيما، كما كانت متجانسة إلى حد كبير بسبب وقوعها بين نهر النيجر والغابة المطيرة مما أعطاها توعا من الحماية ضد هجمات الشعوب الشمالية التي غزت مناطق الفولاني واختلطت معها (١).

ويسود مملكة الأشانتى نوع من الإتحاد الكونفدرالي يجمع كل الرؤساء المحليين تحت السيادة العليا لملك الأشانتي الذي يتولى الدفاع عنهم مقابل دفع ضرائب معينة لهذا الملك. وكل رئيس مسئول عن تطبيق العدالة في منطقته، ويباشر السيادة على القرى التابعة له، وليس ملك الشانتي مطلق الحرية حيث يوجد إلى جانبه مجلس خاص يتكون من الملكة ورؤساء المناطق الهامة وقائد الجيش. ويعد هذا المجلس بمثابة مجلس الشورى في كل الأمور الخارجية للمملكة.

وقد توسعت هذه الدولة ودخلت تحت لوائها بعض القبائل الأفريقية الأخرى في غرب القارة حتى صارت مع مطلع القرن التاسع عشر تضم مناطق غانا الحديثة وأجزاء من ماحل العاج ، وتوجو، وظلت منطقة الفانتي فقط تحافظ على إستقلالها في جزء ممتد على طول الساحل الغربي من نهر برا(Par) إلى حدود مملكة جا(Ga) وعلى إمتداد مساحة عشرين ميلا في الداخل(Y).

ويرجع قيام هذه الملكة وتوسعها إلى جهود الملك اوسى توتو (Osai Tutu) ( ١٧٠٠ – ١٧٠٠) وهو الملك الرابع عند الأشانتي ، وفي عهده ظهر الى حيز الوجودالكرسي المقدس للأشانتي والمعروف بالكرسي الذهبي

(The Gloden Stool) (۲).
وتتكون مملكة الأشانتي من أقليمين كبيرين لكل منهما نظامه الخاص في وتتكون مملكة الأشانتي من أقليمين كبيرين لكل منهما نظامه الخاص في الإدارة، ويشمل القسم الأول مقر الأشانتي الرئيسي في العاصمة وماحولها، بينما يضم القسم الثاني أقاليم الإمبراطورية الأخرى التي تدين بالولاء لحكام كوماسي، ويعبارة أخرى يتكون القسم الاول من كوماسي العاصمة وبعض الدويلات التي تقع داخل دائرة نصف قطرها مابين ثلاثين وأربعين ميلا عن كوماسي الحديثة ثم مجموعة من الدويلات التي دخلت في إتصاد الاشانتي، وصارت تشكل جزءا أساسيا من المملكة (٤).

وقد اعترفت هذه الدويلات بالكرسى المقدس لاوسى توتو كرمز لوحدتهم، وكانت الحكومة المركزية للاشانتي تتكون من المجلس الفيدرالي، هذا إلى

جانب المجلس التنفيذى الذى يضم الرؤساء الأقليميين فى مديريات كوماسى. وحسب التقاليد فانه من حق المجلس الفيدرالى عزل الملك إذا أساء السلطة الملكف بها أو إذا عجز عن الوفاء بالإلتزامات الخاصة بالمنصب.

وظل هذا النظام سارياً حتى عام ١٧٥٠ عندما الدخل ملك الأشانتي بعض التعديلات في هيكل نظام الحكم في المناطق الاقليمية التي كانت تحكم نفسها بطريقتها الخاصة دون اي ولاء للكرسي المقدس ، واقتضت هذه التعديلات الجديدة تعيين حكام اقليميين في هذه الولايات بهدف احكام القبضة عليها.

البديدة المناسبين على هذه التغيير الت فانهالم تكن كافية للسيطرة الكاملة على هذه المناطق البعيدة ، وقامت مختلف الولايات تطالب بالاستقلال ، ودخل ملك الأشانتي في صراعات مستمرة مع هذه الحركات الثورية للحفاظ على وحدة المملكة (٣) ، في السنوات الاولى لحكم اوس توتو بقال إن رجلا يدعي انتشى (Anotchi) وصل الى المملكة وأعان أن الدين رسالة من إله السماء لكي يجعل شعب الاشانتي دولة قوية وعظيمة، واجتمع عدد كبير من الناس في كوماسي في يوم كان ملينا بالتراب أو الغبار وسحب انتشى كرسيا خشبيا من السماء وبه جزء مطلى بالذهب ولم يسقط هذا الكرسي الرض بل استقر على حجر الملك اوسي توتو، وهناك أعلن القسيس انتشى أن هذا الكرسي يحتوى روح امة الاشانتي وان عزتهم ومجدهم ورخاءهم وقوتهم وسعادتهم تكمن الكرسي فاذا ناله عطب او تلف كان ذلك نذيرا بالويل والثبور للامة، وايذانا بزوال عزها وسطانها



شكل رقم ( 🛊 )

وظل اتحاد الأشانتي في الأساس اتحادا عسكرياً يهدف إلى التوسع الأقتصادي ، وبالفعل نجحت هذه السياسة في سيطرة الاتصاد على جزء كبير من غاتا الحديثة(٥).

وكان للتوسع المستمر لدولة الأشانتي آثره في قيام نوع من العداء بينهم وبين جماعات الفانتي الذين سيطروا على المناطق الساحلية، وكان ملوك ورؤساء الفانتي قد وضعوا دستورا لاتحاد كونفدرالي من أجل تحقيق الرخاء والرفاهية لكل شعوب الفاتني، وقد وافق الملوك على تشكيل هيئة عرفت باسم (اتحاد الفانتي الكونفدرالي) ، وقضعت المادة الثامنة من هذا الدستور على تطوير العلاقات الودية بين الملوك ورؤساء الفانتي، وتدعيم الوحدة بينهم من أجل الأعراض الدفاعية للاتحاد، بالإضافة إلى بناء المدارس لخلق الكوادر المتعلمة، وتتمية المشروعات الزراعية والصناعية وإدخال محاصيل جديدة، والععل على تطوير الموارد المعدنية في الإتحاد (١).

وطوال القرن الثامن عشر أتسمت العلاقات بين الفانتي والأشانتي بالطابع العدائي، بل وصل الأمر إلى حد قيام الأشانتي بالهجوم على جماعات الفائتي عدة مرات وترجع أسباب العداء بين الفائتي والأشائتي إلى الأسباب التالية: أولا - كان الفائتي يرفضون السماح التجار من الأشائتي بالاتصال مع القلاع الأوربية على الساحل حتى يتأكد دورهم في الوساطة بين الأوربيين وبين الأشائتي.

ثانيا - كان الأشانتي في حاجة ماسة إلى السلاح للدفاع عن اتحادهم ولكن جماعات الفانتي منعوا تجارة الاسلحة والبارود عن تجار الأشانتي.

ثالثًا - تدخل القانتي كثيرا في الامور الداخلية للاشانتي، بل وحرض الفانتي جماعات الواسا (Wassa) والتيفو (Twifo) والاكيم (Akycm) على الثورة ضد سيادة الأشانتي ناهيك عن تحالف الفانتي مع الواسا من أجل محاربة الاشانتي (٧).

رابعا - كانت جماعات الفائلي تعسمح بايواء المجرمين من الأشائلي وخصوصامن تسوار جماعات التسييو (Tsibu) والابوتيا (Aputai). القد كانت هذه الأسباب أساس الاصطدام بين الفائلي والاشائلي واستمر الصراع بينهما في أوائل القرن التاسع عشر، وترتب على هذه الصراعات إغلاق ممرات التجارة عدة شهور، بل وصل الأمر إلى حد قيام الفائلي بوضع العراقيل امام الأشائلي بقصد منع إتصالهم مع الأوربيين.

وعندما تولى الملك أوسى بونسو ( نهزه السلطة في بداية القرن التاسيع عشر - فإنه إتبع سياسة جديدةمن عام ١٨١٠ حتى عام ١٨٢٤ ، وكانت لهذه السياسة اثارها العميقة على المنطقة بأسرها فقد بدا هذا الملك سياستة بالإصلاحات المركزية التي كان قد انتهجها أسلافه، بل وحافظ على وحدة الامد اطه رية .

كما حاول بعد ذلك توسيع حدودها إلى اقصى درجة ممكنة. وواصل هذا الملك سياسة التغيرات الدستورية التى أرساها الحكام السابقون فى القرن الثامن عشر فى عهد كل من أوسى كوادو، واسى كوام اللذين غيرا المناصب الوراثية فى مديريات كوماسى، كما قاما بتعيين بعض الأشخاص الموالين فى هذه المناصب هذا بالإضافة إلى انشاء مناصب جديدة تساعد على تقوية قبضة الملك الشخصية (٨).

وأسس هذا الملك مناصب وزارية أخرى، وعين بعض المتعلمين المسلمين في الوظائف الهامة، وطور النظم المالية وجعل المناصب الوراثية حسيما تسمح به طبيعة العمل، وعين وكلاء في كل من كيب كوست (Cape Coast) والمينا (Elmina) (٩).

ولقد ساعدت هذه التطورات الدستورية على إزدياد نفوذ ملوك الأشانتي في كل من كوماسي العاصمة والمديريات التابعة لها، وكان ملك الأشانتي يحكم دون منازع ، ويتولى كل رئيس محلى سلطاته عن طريق التعيين من البلاط الملكى ، وقد أصبحت الكفاءة أساس نظام الحكم وليس العامل الوراثي. ولذا ضم الجهاز الإداري موظفين على قدر كبير من الكفاءة مما ساعد على استتاب الأمن، وتطبيق العدالة في كل أرجاء المملكة (١٠).

وكانت الخطوة الهامة لاوس بونسو هى تحقيق وحدة الإمبراطورية التى ورثها عن أجداده ، وكان هذا يعنى القضاء على كل أنواع التمرد والوان العصبيان لكن رغم الاجراءات التى اتخذها هذا الملك فإن يعض أعمال التمرد النشرت فى منطق ابرون(Abron) فى أجزاء الشمال الغربى، وأيضا منطقة جونجا (Conja)التى تحدى ملكها سلطات ملك الأشانتي وقتل مبعوثه وهرب محتميا فى قبائل الفانتى، كما ثارت منطقة جيامان (Giamen) فى عام وهرب محتميا فى قبائل الفانتى، كما ثارت منطقة جيامان (Denkyira فى عام 1۸۱۷ وتمردت واسا (Wassa) واسين Assin ودنكييرا

وعلى الرغم من كل هذا فقد نجح أوسى بونسو في تنفيذ سياسته انقوية قبضته على المملكة وبقاء وحدتها ، فقضى على المناطق الثائرة وحارب الفانتي في على المملكة وبقاء وحدتها ، فقضى على المناطق الثائرة وحارب الفانتي في عام ١٨٠٨ بسبب تقديمهم المساعدات لإقليم اسين وهزمهم ، وقام بحملات ضد منطقة الواسا ودنكبيرا في عام ١٨٢٤ ، وأوقع الهزائم بالثوار كما هزم القوات البريطانية التي جاءت بقيادة تشاراز ماكارثي (Charles Macarthy) لنجدتهم ، وكان

هذا القائد قد عين حاكما عاما للحصون البريطانية على الساحل وقد لقى حنفة مع القتلى في معركة بونساسو (Bonsaso) في ٢١ فبراير ١٨٢٤ (١١) . لقد نجح الملك أوسى بونسو في كل حملاته ، وبعد ان هزم الفائتي صنار على إتصال مباشر مع الساحل ، كما انه حمل لقب بونسو أو الحوت لأنه لم يستطع أي عدو هزيمته في البحر وأجبر البريطانيين على تغيير سياستهم والوقوف

إلى جانب اللاشانتي ، كما أنهم اضطروا إلى قبول حكم الأشانتي على الساحل ما عدا المناطق التي بها بعض القلاع البريطانية (١٢).

وخلاصة القول أن الهدف الأساسي اللهلك أوسى بونسو هو الحفاظ على ما ورثه من أجداده ، بل وأضافة أجزاء أخرى إلى المملكة كان يعتبرها مكملة لحدودها الطبيعية، وحقق هذا الأمل بمهاجمة الفانتي في الولاية الجنوبية وكانت الأحلام التي جالت بخاطره أن يحكم الساحل كله - لكن القدر لم يمهله حيث مات في فبراير ١٨٢٤ بعد فترة قصيرة من وصول أنباء عن إنتصاراته على القوات المشتركة من الواسا والونكييرا والفانتي بل والبريطانيين وقد استحق هذا الملك لقب "الملك العظيم" لأنه بذل كل ما في طاقاته من أجل الحفاظ على وحدة الممكلة ورفع مكانة الأشانتي عالية وصار من أعظم ملوك هذه الدولة.

وبالطبع كانت هذه التوسعات تقلق بال البريطانيين الذين كانوا يخشون من توسع الأشانتي تجاه الساحل ، ولمعل ذلك يرجع إلى عدة أسباب منها:

أولاً: اعتقد البريطانيون أن منافسيهم من الهولنديين سيكونون أول المستفيدين من توسع الأشانتي لأن الهولنديين اقتعوا الأشانتي بأن عدوهم الأول هم البريطانيون (١٣).

ثانيا: اعتبر البريطانيون أن ملوك الأشانتي حكام مستبدون مثل ملوك داهومي وخافوا من سيطرتهم على الساحل وبالتالي تحكم القبائل التابعة لهم فسي المنطقة.

ثالثًا: أن المراكز التجارية البريطانية والفائتى كانت تسيطر على معظم المنطقة الساحلية وكان الفائتى يجدون مساندة من البريطانيين ، لكن انهزام الفائتى جعل من الأشائتى أكبر قوة سياسية فى أفريقيا الغربية وهو ما تخشاه بريطانيا حفاظا على مصالحها هناك (١٤).

وقد عبر عن هذا الخوف جوزيف ديبوى (Joseph Dupuis) الذي عين قنصلا بريطانيا في كوماسي بعد انتصارات الأشانتي مباشرة حيث أرسل إلى حكومته

ما يَقيد بأن مملكة الأشاتتي قد امتدت غربا وشرقا وصارت تشمل أربع درجات من خطوط الطول ومثلها من خطوط العرض، وهذا ما يجعلها مملكة لها خطورتها (١٥).

لكن الضربة الكبرى التى لقيتها هذه المملكة الأفريقية تمثلت فسى قرار الحكومة البريطانية فى عام ١٨٠٧ بالغاء تجارة الرقيق. وكان هذا لطمة كبرى لاقتصاد الأشانتي الذي يعتمد أساسا على تصدير الرقيق ، وبالتالى فقد حدث تدهور تدريجي في هذه المملكة في السنوالت التي تلت الغاء الرق.

ورغم كل هذا التوسع لمملكة الأشانتي الأفريقية فإنها بعد خمسين عاما من وفاة أوسى بونسواي في الفترة بعد عام ١٨٢٤ وحتى عام ١٨٧٤ تعرضت لعوامل الضعف والتفكك مما أدى لاتجاهها في أواخر القرن التاسع عشر نحو الاتهيار النام ، فما هي أهم مجريات الأحداث في هذه المملكة وما هي تطورات العلاقة مع البريطانيين حتى اعلان الحماية على بلاد الأشانتي.

ثانيا: موقف بريطانيا من مملكة الأشانتي:

لم تتمكن بريطانيا من اقامة علاقات ودية وسلمية مع مملكة الأشانتي، ويرجع ذلك إلى أن بريطانيا بعد قرار الغاء الرق في عام ١٨٠٧ تولت مسئولية القضاء على هذه التجارة وصبار من المستحيل اقامة علاقات ودية مع الأشانتي الذين صاروا بعد عام ١٨٢٠ المصدر الرئيسي لمارق في سلحل الذهب، وبدأ البريطانيون يستخدمون أسلوبهم التقليدي لمساعدة سكان الساحل ضد الأشانتي، ومن ثم صبار الاحتكاك بين القوتين أمرا متوقعا واصبح طند الأشانتي، وكانت هناك من الاسباب مايجعل الصراع بين الطرفين مسالة جوهرية

وتكمن أسباب الصراع بين القوتين فيما يلي :

أولاً— تركز اهتمام الأشانتي بعد عام ١٨٢٤ في الحافظ على دولتهم العظيمة ولكن الملك اوصبي ياو اكونو (Osei Yew Akoto) الذي خلف أوسى بونسو كان قد فقد سيطرته على كل الولايات الجنوبية عدا قلعة ألمينا وحاول خلفاؤه استرجاع هذه المناطق، فكتب الملك كوفي كريكاري إلى البريط انبين يط الب بضم مناطق اسين ودنكبيرا واكيم، كما أن ملوك الأشانتي كانوا مصرين على الحفاظ على قلعة المينا باعتبارها الميناء الذي يضمن لهم موارد! مستمرا من اسلحة ألساحل، وهذا ماجعل الأشانتي يشنون الغارات على الساحل في الفرة من المركز المنابين الذين انزعجوا من وجود دولة قوية على الساحل نتحكم في التجارة هناك.

ثانيا كان العامل الاقتصادى من اهم الاسباب فى الصراع بين البريطانيين والاشاتتى فلقد اعتقد التجار البريطانيون انه إذا تحطمت قوة الاشانتى فان هذا سيفتح المجال أمامهم للتجارة مع الداخل وكان وجود هذه الدولة الأفريقية القوية عاملاً على عدم قدرة البريطانيين على توسيع مجال نفوذهم ، كما أن وجود دولة الاشانتى يعنى ايضا استمرار تجارة الرقيق التى صارت عصب الحياة لدى الأشانتى ويضاف إلى ذلك أن التجار البريطانيين كانوا مضطرين لدفع ضرائب للأشانتى على الحصون والقلاع التى استولوا عليها فى ارض الفاتة. .

ثالثا - اتجهت بريطانيا لادخال المسيحية ونشر الحضارة الغربية في تلك المناطق التي اكتشفتها في غانا - لكنها أدركت ان ذلك لن يتحقق طالما ظلت مملكة الأشانتي قوة سياسية موحدة فكان لابد من السعى لتدميرها والقضاء عليها (١٦).

رابعا - تجاهل البريطانيين لعادات الأشانتي وتقاليدهم مما جعل شعب الأشانتي بفكر في عام ١٨٦٣ في غزو الساحل والتخلص من الانجليز الدخلاء.

لكل هذه الأسباب كان الصدام بين القوتين متوقعا ويدا البريطانيون يتحرشون بالأشانتي - لكنهم وجدوا ان الحل السلمي ربما يكن اجدى من التدخيل العسكرى، ولذا فانهم ارسلوا بعثة إلى كوماسي في عام ١٨١٧ في محاولة لتوقيع معاهدة مع ملك الأشانتي وفعلا وافق الملك أوسي بونسو على تعيين قنصل بريطاني في كوماسي بموجب اتفاقية بودية بها التي وقعت في السابع من سبتمبر من نفس العام والتي اتفق فيها على الاعتراف بملكية الأشانتي للاراضي التي تقوم عليها الحصون البريطانية وعلى تأجيرها للبريطانيين لقاء ايجار معين وان يقوم ملك الأشانتي بحماية التجار البريطانيين خيلال مدة اقامتهم في كوماسي كما نصت على أن يقيم في العاصمة مقيم بريطاني من أجل التفاهم على كل مايهم الجانبين (١٧).

وواضح من هذه المعاهدة المبكرة بين البريطانيين والأشانتي ان مسئولية حفظ الأمن والمحافظة على سلامة الطرق التجارية انما تقع على عائق الأشانتي بومن حقهم اتخاذ ما يرونه من السبل التي تحقق لهم هذا ولذا وجدت بريطانيا ان هذه المعاهدة تحد من نشاطها وتجعل من الأشانتي القوة الفعالة في المنطقة ، ولهذا سعت بريطانيا لتعديل شروط هذه المعاهدة. ووصل جوزيف ديبو (Joseph Dupuis) إلى كوماسي في الثالث والعشرين من مارس عام ١٨٠٠ واستطاع هذا القنصل توقيع معاهدة جديدة في عام ١٨٠٠ نصبت على اعتراف ملك الأشانئي بجوزيف ديبوا كقنصل للحكومة البريطانية كما وافق الملك على تابيد وحماية المصالح البريطانية في بلاده ، كما أقر الملك تشجيع التجارة مع كيب كوست والمناطق التابعة له، وفي مقابل ذلك وافق القنصل البريطانية على المساحل ، وأخيرا تضمينت المعاهدة نصا بالغاء المعاهدات على السابقة وخصوصا معاهدة عام ١٨١٧. بالاضافة الى حق القنصل البريطاني في الاشراف على المصالح البريطانية خاصة مايتعلق بأثمان السلع التجارية في الاشراف على المصالح البريطانية خاصة مايتعلق بأثمان السلع التجارية في الاشراف على المصالح البريطانية خاصة مايتعلق بأثمان السلع التجارية في الاشراف على المصالح البريطانية خاصة مايتعلق بأثمان السلع التجارية الوطنية (١٨) .

وتوضح هذه المساعى البريطانية السلمية ان هدف بريطانيا كان تهدئة الأحوال مع مملكة الأشانتى للحفاظ على مصالحها في المنطقة، وكان سعيها لتعبين مقيم أوقنصل في كوماسي وتوقيع معاهدات مع ملك الأشانتي لضمان حماية التجار البريطانيين - انما يعكس رغبه بريطانيا مع بداية القرن التاسع عشر في عدم التدخل العسكرى وانتهاج الأسلوب الدبلوماسي من اجل القضاء على الرق وتطوير التجارة البريطانية هناك.

وساعد تعبيـن جوزيـف دبيـوا كقنصـل لبريطانيـا على تحسـين العلاقـات بيـن الطرفين ، وتعاطف هذا الرجل مع شعب الأشـانتي لدرجـة ان سـاعدهم علـي

السيطرة على بعض المدن الساحلية . وكان هذا التصرف سببا في معارضة المجلس البريطاني في كيب كوست لمعاهدة ١٨٢٠ واخذ يستعد للدفاع عما أسماه بالحقوق المكتسبة للبريطانيين.

وفى ٢٧ مارس ١٨٢٢ وصل السير تشائز مكارثى (Charles Macarthy) الى سلحل الذهب وكان معروفا بقدرته على معالجة المشكلات بعد أن نجح فى حل المشكلات المتعلقة بسيراليون ، وتولى هذا الرجل مسئولية الحصون البريطانية على الساحل. وكان يؤمن بفكرة أن هذه الحصون البريطانية ليست سوى محميات بريطانية يجب تشجيعها ومساعدتها والدفاع عنها ضد الأشانتى البرابرة. وبالفعل بدأ يثير القلاقل ضد شعب الأشانتي، فاضطر الملك أوسى يونسوا إلى التقدم نحو كيب كوست وأعلن تدمير كل شئ مسواء للبيض أو السود الموالين لهم ~ وما كان من ماكارثى الا أن أخذ ينظم شعوب الساحل في حلف كبير هدفه الأساسي ضمان استقلال كل دويلات الساحل حتى نهر ناتو (Tano) في الغرب وإلى نهر الفولة في الشرق، ومنع سقوط الدويلات في أبيريطانين ( ٢٥).

# ثالثاً: الحرب بين الأثماتتي والبريطانيين:

عندما تلقى البريطانيون معلمات بأن الأنسانتي يتحركون إلى أرض الواسا (Wassa) وضع تشارله ماكارثي خطة لمواجهتهم ، وفي يوم ٢٧ يناير ١٨٢٤ التقبي الطرفان بالقرب من قرية بونساسو (Bonsaso) ، وكان جيش الأشانتي يضم أكثر من عشرة ألاف جندي وهو ما يفوق القوة البريطانية عددا وعتادا وبدأت الاشتباكات الأولى، وطوق الاشانتي الأعداء في معركة ضارية ومنيت القوة البريطانية بخسارة فادحة ولقى قائد القوة تشارلز ماكارثي حتفه في هذه المعارك(٢٠) واستمر القتال حتى شهر مارس أرهق فيه البريطانيون ، وما أن عرض عليهم الأشانتي التفاوض حتى قبلوا عقد معاهدة جديدة (٢١).

وكان مصرع هذا القائد مدبيا في التنديد بسياسته، وقد وجد حلفاؤه ومنهم الميجور تيرنر (Turner) أنه لا فائدة من الاستمرار في سياسة ماكارثي العنيدة، بل وفكر البعض في عدم جدوى البقاء نهائيا في ساحل الذهب، وأن الافضل الانسحاب نهائيا من هذه البلاد.

ودخل الأشانتي في سلسلة من الحروب ضد البريطانيين وأعوانهم وكان ملك الأشانتي أوسى بونسو قد مات في نفس اليوم الذي قتل فيه ماكارثي فواصل خليفته الملك أوسى يواكوتو الحرب ضد الأعداء حتى وصل إلى مشارف كيب كوست - لكن الميجور شيشاوم (Chishol m) استطاع طرد الأشانتي إلى كوماسي وبدات الدويلات الجنوبية تؤكد استقلالها من جديد (٢٢).

وعلى الرغم من طرد الأشانتي من الأقاليم الجنوبية - الأأنهم كانوا يتقون في النصر على أعدائهم، ولذا فانهم عاودوا مهاجمة الساحل - و لكنهم ارتكبوا غلطة تكنيكبة في هذا الهجوم حيث قاموا في عام ١٨٢٦ بشن هجوم على القوة البريطانية وحلقائها في الاراضى الوقعة في سهول اكاتمنسو (Akatamanso) بسالقرب مسن دودوا (Dodowa) واسستخدم البريطسانيون صواريسخ كونجريف (Congreve) التي حصدت الأشانئي وجعلة م يعتقدون أن البريطانيين يستخدمون البرق والرعد في محاربتهم واضطروا إلى الانسحاب إلى يستخدمون البرق والرعد في محاربتهم واضطروا إلى الانسحاب إلى كوماسي تاركين الولايات الجنوبية ألى أكدت استقلالها من جديد وانتهت بذلك تهديدات الأشانتي للساحل بعد هذه المعارك (٢٣).

لكن الحكومة البريطانية أضطرت رغم ذلك الى تسليم مستعمراتها في سلحل الذهب الى لجنة من كبار تجار لندن منحتهم اعانة سنوية قدرها اربعة الاف جنية استرايني من أجل الحفاظ على هذه القلاع والحصون (٢٤).

وتشكل فى اكتوبر ١٨٢٩ مجلس لإدارة هذه الحصون البريطانية برئاسة الكابتن جورج ماكلين (George Macieen) ، ووصل هذا الرجل إلى كيب كوست فى ١٨٤٧ فبرابر عام ١٨٤٧ وظل هذاك حتى مات فى عام ١٨٤٧.

وكان هذا الرجل واقعيا فقد أدرك ان النشاط التجارى لن يزدهر في ظل الخلافات والصراعات، ولذا بدا سياسة جديدة وأخذ يسعى لعقد اتفاق سلام مع الأشانتي وتحقق هذا الهدف فعلا ووقع معاهدة مع ملك الأشانتني في ٢٧ أبريل ١٨٣١.

وحسب نصوص هذا الانفاق الجديد اضطر ملك الأشانتي للاعتراف باستقلال دويلات الساجل، كما وافق العلك على احالة كل مايحدث من صراعات وخلافات مع الدويلات السابقة إلى حاكم قلعة كيب كوست من أجل تسويتها، كما تعهدت الدويلات الجنوبية بفتح طرق التجارة الحرة لكل من يعمل في التجارة المشروعة، كما وافق على ايقاف التجارة في الرقيق (٢٥).

بهذا الاتفاق استطاع جورج ماكلين تحقيق الاستقرار كما انتشر الأمن والأمان وحصل ماكلين على تساييد الولايات الجنوبية وتوغل بشكل أكبر في الصراعات السياسية والقضائية بين الأفارقة - لكن حقيقة الأمر هي أن جورج ماكلين تمكن من تحويل شعوب الساحل إلى دويلات تحت الحماية البريطانية (٢٦).

ونظراً لأن الأعمال التى قام بها جورج ماكلين لم تكن تستند إلى قاعدة قاتونية، فقد شكل البرلمان البريطاني لجنة في عام ١٨٤٢ للنظر في شان هذه المناطق ووضع تقريرا عنها ، وتشكلت اللجنة برئاسة الدكتور مادين(Madden) وهو أحد المتحمسين لمحاربة تجارة الرقيق وقد استطاع هذا الرجل أن يدرس أحوال المنطقة، وأن يكتب تقريرا عن نتانج مهمئه، واوصى بضرورة وضع

كل الممتلكات البريطانية على ساحل الذهب تحت تصرف التاج البريطاني مع ايقاف تبحية المنطقة لسير اليون (٢٧)

وأكد المسئولون البريطانيون انه لابد من اشراف بريطانيا بشكل مباشر حتى يمكن القضاء على تجارة الرقيق (٢٨).

وفى عام ١٨٥٠ انفصل ساحل الذهب عن سيراليون وأصبحت له حكومة مستقلة ولها السلطات التنفيذية والتشريعية. وفى نفس العام باعت الدانيمارك حصونها إلى انجلترا مقابل عشر الاف جنية لانها وجدت نفسها لاتملك الاسواق التي تستطيع تصريف المحاصيل الاستوائية كالقطن والبن والسكر والمطاط فيها (٢٩).

وفى نفس الوقت لم يستطع حلفاء ماكلين تطبيق سياسته السلمية فعادت الصراعات من جديد بين الأشانتي والتجار البريطانيين، وكانت التنيجة الطبيعية أن دخلت المنطقة في جولة جديدة من الصراعات الإقليمية (٣٠).

وعندماً وصل الحاكم الجديد ريتشارد باين (Richard Pine) إلى ساحل الذهب في المدفعية المسئولة وجد أن قلاع أكرا قد دمرها زلزال عنيف كما أن قوة المدفعية المسئولة عن ساحل الذهب في حالة من الفوضي وكان من الطبيعي المدفعية المسئولة عن ساحل الذهب في حالة من الفوضي وكان من الطبيعي أن تتجدد الاشتباكات وأن تتدلع الحرب من جديد بين الأشانتي والبريط انبين مببيا في تدهور الموقف من جديد في عام ١٨٦٣. لقد عثر أحد رؤساء الأشانتي ويدعي كويس جياتي (Kwesi Gyan) على كتلة من الذهب وبدلا من أن يسلمها إلى ملك الأشانتي حسب القانون فأنه هرب بها إلى قلعة بريطانيا على الساحل، وكتب ملك الأشانتي:كواكو ديو الأول (Kwaku Dua) إلى الحاكم البريطاني باين في التاسع من فير اير ١٨٦٣ بأن هناك اتفاقاً في عهد جورج ملك المربطاني السابق يقضي بأن يقوم الملك بتسليم أي هارب من بلاد الفانتي إلى كيب كوست وأنه إذا هرب أي عبد من رجال الأشانتي إلى كيب كوست وأنه إذا هرب أي عبد من رجال الأشانتي إلى من الحاكم بأن يسلم إليه كويس جياني، وألقي المسئولية على الحاكم إذا وقعت من الحاكم بأن يسلم إليه كويس جياني، وألقي المسئولية على الحاكم إذا وقعت أي اضطرابات لأن هذا خرق لشروط الاتفاق المسئولية على الحاكم إذا وقعت أي اضطرابات لأن هذا خرق لشروط الاتفاق المسئولية على الحاكم إذا وقعت أي اضطرابات لأن هذا خرق لشروط الاتفاق (٣١).

وجمع الحاكم باين مجلسة التنفيذي مع مبعوثي الملك ، وتدارس المجلس الموقف بشكل شمولي وبعد هذه الدراسات الطويلة لم يجد الحاكم في كل الوثائق الموقعة

بين ملك الأشانتي والبريطانبين ما يفيد إعادة رعاباه إليه دون شروط وبالتالي اعتبر الحاكم تسليم كويس جياني أمرا مستحيلا(٣٢).

وبناءً على مجلس الحاكم ريتشارد باين اعتبر كوايس جيانى مجرد لاجئ وليس مجرم حرب وأعطاه الأمان، ورغم أن ملك الأشانتي كان مسالما - إلا أنه أحس بضرورة فرض نفوذه وسيطرته على رعاياه، ولذا فإنه قرر ارسال

قوة عسكرية إلى الساحل وتمكنت هذه القوة من هزيمة الفائتي، ودمر الأشائتي عددا كبيرا من قراهم وقلاعهم، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل حاصر جيش الأشائتي القلاع البريطانية التي كانت تنتظر الامدادات العسكرية، ولولا اصابة عدد كبير من جيش الأشائتي بمرض الدوسنتاريا الوبائي، لحقق هذا الجيش مزيدا من الانتصارات على البريطانيين وأعوانهم وأمام هذا الوضع اضبطر جيش الأشائتي إلى الانسحاب إلى الداخل.

وجمع الحاكم مجلسا تنفيذيا لدراسة الوضع وت الاتفاق بشكل جماعي بأن ينزل الميجور كوشرين (Cochrane) إلى ميدان القتال ليس بقصد الهجوم على الأشانتي ولكن من أجل مراقبة تحركاتهم وكان السبب في ذلك أن القوة البريطانية النظامية لم نزد على ٤٠٠ رجل وهي قوة ضئيلة إذا ما قورنت بجيش الأشانتي الضخم، وكانت تقديرات البريطانيين للموقف أن تصل قوات الحلفاء إلى حوالي ٢٠٠٠٠٠ جندى بالاضافة إلى المساعدات من حكام

مىيراليون وجمىيا(٣٣).

ولماً وصلت قوة الإتقاد البريطانية لم تستطع التوغل هي الأخرى في الداخل لإصابة أفرادها بنفس المرض الذي تعرض اليه جيش الأشانتي، وبالتالي لم تحسم الحرب بين الطرفين طوال عامي ١٨٦٤،١٨٦٣ وكانت الحملة التي قادها الحاكم رتشارد باين إلى نهر برا قد قضت وقتا طويلا في بناء الجسور والمخازن، ولما جاء فصل الأمطار انتشرت الحمي بين أفرادها، ومات عدد كبير منهم، وبعد خمسة اشهر عادت الحملة دون أن تطلق رصاصة واحدة، وعلق الأشانتي على هذا الوضع بقولهم "إن الغابة أقوى من مدافع الرجل الإبيض" (٣٤).

وبعد هذه الأحداث تشكلت في عام ١٨٦٥ لجنة برلمانية لدراسة أوضاع المستعمرات البريطانية في غرب أفريقيا، وقد أوصت اللجنة بالانسحاب من هذه المناطق عدا سيراليون الا أن صانعي السياسة البريطانية تجاهلوا توصيات هذه اللجنة البرلمانية، وواصلوا سياستهم التوسعية، بل تبع ذلك استيلاء البريطانيين على المستعمرات الهولندية في ساحل الذهب كما استولوا على قلعة المينا(Elmina) واحتج ملك الأشانتي بشدة عندما سمع عن المعاهدة المقترحة بتنازل هولندا عن مستعمراتها للبريطانيين بما في ذلك قلعة المينا مقابل تبادل بعض الحصون رغبة في تحاشي اختلاط مناطق النفوذ بينهما(٣٥).

وفى عام ١٨٧٠ كتب ملك الأشانتي خطابا إلى الحكومة البريطانية أعرب فيه عن معارضته لنقل المينا على اعتبار أنها من حقوقه على الساحل وأنها تدفع اليه جزية سنوية، ولكن أنكر الهولنديون هذا الادعاء من جانب الأشانتي وتجاهل البريطانيون والهولنديون مطالب الأشانتي، وسلم الهولنديون فعلا المنطقة رسميا إلى البريطانيين في ابريل ١٨٧٢.

ومع خروج الهولنديين من المينا قرر الأشانتي استعادة ولايات الجنوب و صدرت الأوامر إلى القائد أودوبوفو (Adu Bofo) بالتوجة الى دنكبيرا ومعه حوالي خمسة آلاف مقاتل لتحقيق ذلك، كما توجه القائد امانكاوا تياAmankwa (Tia على رأس عشرين ألف مقاتل إلى الساحل على طول طريق كوماسي-كيب كوست. وبعد خمسة إيام من السير المتواصل عبر نهر براء وتقدم الجيش ليستولى على أول معسكر للبريط انبين في اسين، وواصل الأشانتي تقدمهم بنجاح حتى ووصلوا إلى مثبارف كيب كوست، وانضم اليهم عدد كبير من القبائل التي كانت تابعة للهولنديين مثل الشاما (Shama) والإكسيم (Axim) والدكسوف (Doxove) وكان ملك الأشاتئي كوفي كايركاري(Kofi Kair Kair ) قد قرر أن ينهي الصراع أولا مع البريطانيين بالقضاء عليهم، ثم يتجة بقوته إلى قلعة المينا التي حاول الفائتي اغلاقها وعلى العموم نجح كوفي كاريكاري في معركة عام ١٨٧٣ في جوكرا(Jukura) التي تدمر قبها جيش كل من الفانتي و الدنيكيرا . وكلفت الحكومة البريطانية الجنرال جنارنت ولسليGamet) (Wolselay القائد العسكري والحاكم الاداري بتخليص المحمية من قبوات الأشانتي ، وبالفعل طلب ولسلى تكوين قوة من القبائل في المحمية ليواجه بها جيش الأشانتي، وبالفعل وصلت اليه قوة قوامها مانتي جندي(٣٦) .

وكان واضحا من كل هذه الترتيبات ان الحكومة البريطانية قد عقدت العزم على تحطيم قوة الأشانتي، ولذا فاته فور وصول ولسلى الى كيب كوست حقد اجتماعا مع الرؤساء في المحمية، وأوضح لهم ان ملكة انجلترا تهتم بمشاكلهم وانها أرسلته لمساعدتهم.

وقرر جارنت ولسلى مهاجمة قوة الأشانتي التي تصاصر المينا ونجح على مدى اسبوعين في تخليص القلعة وطرد قوات الأشانتي إلى كوماسي - لكن استطاع جيش الأشانتي الإنسحاب بمهارة دون أن يتكبد خسائر فادحة (٣٧). رابعا- تجدد القتال بين البريطانين والأشانتي :

فى التاسع من ديسمبر عام ١٨٧٣ وصلت الامدادات البريطانية التى كان القائد ولسلى ينتظرها. وفى السابع من يناير ١٨٧٤ احتلت مجموعة من القوات البريطانية والقوى المتحالفة معها منطقة اساما(Asama)شمال نهر برا) (Pra) ، وكتب جارنت من كوماسى يحذر الأشانتى بأنه على وشك التقدم ويعرض عليهم شروط الهدنه التى نتلخص فى تسليم كل المسجونين عند الأشانتى، ودفع تعويضات تقدر بحوالى خمسين الف أوقية من الذهب، وان يذهب جارنت ولسلى مع قوة من خمسمائة رجل كوماسى لتوقيع معاهدة رسمية بذلك.

ولم يكن لدى الأشانتي النية للموافقة على هذه المطالب المجحفة وكان الموقف خطيرا، وتأزمت الأمور، وكان من الطبيعي ان تصل الأزمة الى مرحلة الأحتكاك والاشتباك المسلح ودارت معركة حربية بالقرب من أموف (٨moon)

حقق فيها البريطانيون نصرا على الأشانتي ولكنهم خسروا أكثر من ١٥٠ شخصا، علاوة على عدد غير قلبل من الأسرى والجرحى كما فقد البريطانيون ضابطا وثلاثة من القتلى البريطانيين كما جرح أحد عشر ضابطا وحوالي ١٧٣ جريحا من الجنود.

ورغم هذه الخسائر واصل الجيش البريطانى تقدمه وحطم بكوابا(Bekwai) وفى الثالث من فبرابر تقدم الجيش نحو نهر اودا(Oda) ولكن نظراً لأن التقدم كان بطيئا فقد قرر ولسلى إقامة قاعدة متقدمة حتى يدفع بسرعة نحو كوماسى على أمل ان ينهى الحرب ويجبر الأشانتي على قبول شروط السلام.

وبعد معارك عنيفة بين الطرفين وصل الكولونيل وود(١٥٥٥٥) إلى قريسة اوداسو، كما قطعت قوات ولسلى المسافة إلى هذه القريسة في ثلاث ساعات، وإجتاز البريطانيون هذه العقبة وإندافعوا نصو كوماسي العاصمة حيث وصلوها بالقعل لكنهم لم يتمكنوا من القضاء على قوة الأشانتي المدافعة عنها ، وفشل البريطانيون في إجبار الماك على دفع التعويضات أو توقيع معاهدة السلام. ولكن سقوط كوماسي كان ضربة كبرى للشانتي وكرامتهم (٣٨).

وكتب ولسلى إلى كاردول (Cardwell) من كوماسى فى العمابع من فبراير الملا بأنه قد أخبر ملك الاشانتي بأنه فى حالة رفضه الحضور وتوقيع معاهدة العملام فسوف يدمر المدينة. كما أفاد بان الملك يمارس أساليب ماكرة وملتوية وانه قد عجز عن اجباره على قبول شروط العملام وانه قد اضطر الى الاتسحاب من كوماسى بعد قشل كل محاولات الحل السلمي (٣٩).

وطلب ولسلى من الملك ووريثه على العرش فى الكرسى المقدس الحضور للنفاوض (٤٠).

وكان ملك الأشانتي مضطرا لعقد معاهدة جديدة مع البريطانبين.

#### معاهدة قومينا (٤ امارس ١٨٧٤):

فى السادس من فبراير ١٨٧٤ بدأ السير جارنت ولسلى مسيرته نحو الساحل وفى ١٢ فبراير التقى مبعوث الأشانتي مع القائد ولسلى فى فومينا (FOMINA) عرض على الملك شروطهم، وفى ١٤ مارس تم توقيع معاهدة فومينا والتى نصت على :

## المادة الاولى:

قيام سلام دائم بين ملكة انجلترا وملك الأشانتي وكل شعوبه.

#### المادة الثانية:

يتعهد ملك الأشانتي بدفع مبلغ خمسين الف أوقية من الذهب كتعويض عن المصاريف التي صرفتها جلالة الملكة في الحرب الأخيرة ، كما يتعهد بدفع الف أوقية من الذهب بعد ذلك .

#### المادة الثالثة:

يقر ملك الأشانتي بعدم فرض سيطرته على رؤساء دنكيبرا (DENKERA) واسين(ASSIN) واكيم (AMIM).

#### المادة الرابعة:

يقر ملك الأشانتي من جانبة ووريته بعدم إدعاء حقوق سيادة على المينا أو اية سيطرة على المينا أو اية سيطرة على اى من القبائل التي ارتبطت من قبل بالحكومة الهواندية كما يقر بعدم فرض اية ضرائب على قلعة المينا او اية قلاع بريطانية أخرى على الساحل الذهب

#### المادة الخامسة:

يقوم ملك الأثمانتي بسحب كل قواته من منطقة ابولنيا(APPOLONIA)والمناطق المجاورة وكذلك مسن المناطق القريبة مسن دكسكوف (DIXCOVE) وسكوندي (SECONDEE).

#### المادة السادسة :

حرية التجارة بين الأشانتي وقلاع جلالة ملكة بريطانيا على الساحل وحربـ الأفراد في نقل مناجرهم من العاحل إلى كوماسي أو من هناك لأي جزء مـ ممتلكات الملكة على الساحل.

#### المادة السابعة:

يتعهد ملك الأشانتي بضمان فتح الطريق بين كوماسي ونهر برا وان يقو بازالة الاعشاب والعشائش من الطرق بعرض ١٥ قدم .

#### المادة الثامنة:

يتعهد ملك الأشانتي بايقاف كل عمليات التضحية البشرية لأن هذا العمل مثور لمشاعر المسيحيين .

#### المادة التاسعة:

يوقع الملك على نسخة من هذه المعاهدة ويرسلها الى حاكم جلالــة الملكـة فى كيب كوست فى خلال ١٤ يوما من هذا التاريخ .

#### المادة العاشرة:

تعرف هذه المعاهدة باسم معاهدة فومينا (٤١).

واذا حللنا هذه المعاهدة نجد أنها كانت انتصارا لبريطانيا على مملكة الأشائدي ويتضح ذلك مما يلي:

أولا – أن هذه المعاهدة فرضت على ملك الأشانتي دفع مصاريف الحرب التي دارت بينه وبين البريطانيين بالاضافة إلى دفع مبلغ سنوى للبريطانيين وهذا يعنى أنهم فرضوا عليه نوعا من الحماية يتم بموجبه تقديم كميات من الذهب إلى بريطانيا . ثانيا - استطاعت بريطانيا بموجب هذه المعاهدة أن تلغى كل ادعاءات ومطالب ملك الأشانتي على الساحل خصوصا قلعة المينا أهم مصدر له لتوريد السلاح، وهذا يعنى في المقام الاول أن بريطانيا قلصت نفوذ هذا الملك على الساحل الذي صار تابعا للسيادة البريطانية وبالطبع أدى هذا إلى حرمان الأشانتي من الوصول للساحل وإنحسار نفوذهم في الداخل.

ثالثا لم تقف بريطانيا عند حد حرمان ملك الأشانتي من اية حقوق سيادة على الساحل بل أجبرته على النزول عن كثير من المناطق التي كانت تابعة له، وكان يحصل منها على ضرائب سنوية مقابل الحماية. ويعنى هذا ان بريطانيا قد عزلت الأشانتي وحرمتهم من كل المناطق التي دانت لهم عدة قدون .

رابعا - فتحت هذه المعاهدة الطريق أمام التجارة البريطانية نحو الداخل فامن التجار على بضاعتهم وتجولوا هنا وهناك فى مناطق كان من الصعب الوصول اليها وبالطبع أدى هذا التوسع التجارى الى مرحلة جديدة من مراحل الاستعمار البريطانى حيث حاولت بريطانيا حماية تجارتها فى الداخل أمام المنافسة من جانب الشركات الأوربية الأخرى، وبالتالى كانت هذه المعاهدة مع الأشانتى مقدمة للحماية على هذه المناطق الداخلية ورسم حدودها حسب المصالح البريطانية هناك .

خامساً - أجبرت بريطانيا ملك الأثنانتي ليس فقط على فتح الطرق النجارية وتأمينها بل ايضا الزمنة بازالة الأعشاب على طول هذه الطرق حتى تصبح صالحة للانتقال ونقل البضائع بسهولة .

وهكذا قلصت بريطانيا نفوذ ملك الأشانتي على الساحل بعد أن استقلت الولايات الجنوبية والتي كون منها البريطانيون نواة مستعمرة ساحل الذهب في عام ١٨٧٤ وأخطر من ذلك انفصال عدد من الولايات الشمالية واهنزاز مركز الامبراطورية واستقلال كل من دوابن ادنسي (ADANSI)، وأعلنت كل من ولايات كوكوفو (KOKOFU) ويكواى(BEKWAI) الحرب على كوماسي وما زاد الطين بله قيام شعب الأشانتي بسحب الكرسي المقدس من الملك بعد ان ثبت تورطه في سرقة الذهب من مقابر الملوك الموتى.

وباختصار صارت المملكة منقسمة على نفسها وبدأ الدمار يدب في أوصالها، وانفصلت أجزاء كبيرة عنها وضاعت الوحدة التي حاول ملوك الأشانتي السابقون الحفاظ عليها، وكانت كل هذه الأمور مقدمات طبيعية لاعلن الحماية البريطانية على المنطقة ، وحاول كل من الملوك منسى بوتسو (١٨٧٤) وديو الثاني (١٨٨٤) ، واجيمان بر (١٨٧٤) وديو الثاني (١٨٨٤) ، واجيمان بر (١٩٧١) المحافظة على ماتبقي من

الملكة وكرسوا كل جهودهم من أجل تقوية القلب وكسب كوكوفو وبكواى -ولكن إقليم دوابن عارض هذه الجهود السلمية وقام بإغراء المناطق المجاورة على الأنضمام إلى شعب هذا الاقليم .

ونتيجة لهذا التصرف العدواني، استخدم منسى بونسو القوة وقام بالهجوم على اقليم دوابن، وأوقع بقواته هزيمة ساحقة واضطرت سلطات الاقليم للاضمام إلى حلفائهم حيث لجأت قوات دوابن الى منطقة اكيم(AKYOM)، وهناك قدم البريطانيون مساحة كبيرة من الأرض اسسوا عليها مدنا جديدة اسموها على أسماء مدنهم القديمة في بلاد الأشانتي .

وكان أستخدام القوة في مثل هذه المواقف التي تتعرض فيها المملكة للإنهيار وكانه قد رفع مكانة الملك منسى بونسو، كما ارتفعت مكانة الكرسى المقدس، ولكنه فضل في عام ١٨٧٥ استخدام أسلوب البعثات الدبلوماسية بدلا من اللجوء الى القوة فأرسل بعثة الى منطقة دانسا (DANSA) وأخرى الى منطقة جيامان (GYAMAN) عام ١٨٧٨ بقيادة أحد الأوربيين ويدعى كارل نلسون جيامان (KARL NILSON).

وفى خطاب الحاكم العام البريطانى السير صمويل رو (ROWE) الى اللورد كمبرلى فى الثالث من مايو ١٨٨١ – اشار الى رغبة ملك الأشانتى فى تحقيق السلام مع البريطانيين، كما أشار الى ان ملك الأشانتى أودع مبلغا بساوى ١٢٠٠ اوقية من الذهب لحساب ملكة انجلترا كرمز لإخلاصه كما انه أرسل فأسا مقدسة الى الملك فى بريطانيا (٤٢).

ورغم كل هذا لم تستجب منطقة جيامان للجهود الدبلوماسبية لملك الأشانتي بل هاجمت حلفاءهم ورفض الملك بونسو ارسال جيش لمساعدة اتباعة في بندا فما كان من شعب الأشانتي الا أن قام بعزل الملك في فبراير ١٨٨٣ على اعتبار أنه يمثل رمز الخضوع والاستسلام (٤٣).

وكان منسى بونسو قد اعتلى عرش الكرسى المقدس من عام ١٨٧٤ حتى عام ١٨٧٣ حتى عام ١٨٧٣ حتى عام ١٨٨٣ وقضى كل هذه الفترة في جهود من اجل استعادة مكانة الأشاتئي والتي إنتهت بتوقيع معاهدة فومينا التي كانت سببا في غضب شعبه والثورة عليه وعزله (٤٤).

خامسا - الملك برمبة وتجدد الصراع مع البريطانيين:

بعد أن عزل شعب الأشانتي الملك بونسو قامت سلسلة من الحروب الأهلية بين الرؤساء المحليين في كوماسي ولم تتوقف هذه الصراعات الدموية إلابعد وصول كوادوالثالث للسلطة وتولى العرش باسم الملك أجمان برمية الأول وذلك في ٢٦ مارس ١٨٨٨ وكان برمية قد بلغ من العمر سنة عشر عاما ققط وحضر حفل التتويج السيد بارنت (BARNOTT) مساعد الحاكم البريطاني الذي اعطى وصفا لهذه المراسيم واستمع الى كل الأحاديث التي القيت في

الحفل والتى عبرت عن رغبة شعب الأشانتي الصادقة في تحقيق السلام مع البريطانيين ، كما تقل الملك برمبة الى السيد بارنت رغبة الأشانتي في ارسال تسعة مندوبين الى الساحل التعبير عن رغبتهم في إحلال السلام في المنطقة (مع).

وكانت أحوال مملكة الأشانتي عند تولى الملك برمبة الاول – قد وصلت الى درجة كبيرة من الفوضى والضعف ، حيث انتهازت دويلات البرونجBRONG فرصة الخلافات في كوماسي وقامت بتاكيد استقلالها ، وفي اقصى الجنوب استمر الدوابن في اقامتهم في اكيم وقام الأشانتي بمطاردة سكان الأونس جنوبا حتى نهر برا بعد حروبهم الفاشلة مع بكيويا (BKWAI) في عام ١٨٨٦ ، وتعقدت المشكلات التي واجهت ملك الأشانتي عندما اعانت دويلات كوكوفو ومامبونج ونسونا الثورة على الأشانتي حيث كان هذا بداية انهيار قلب المملكة الذي اسعه الملك اوسى توتو (٤٦).

لكن رغم هذه المشكلات المعقدة، والأحوال السيئة والثورات الداخلية المتعددة فان هذه الدولة الافريقية لم تتهار بسرعة واستمرت تواصل مسيرتها في ظل قيادتها الجديدة.

ويرجع سر بقاء هذه الدولة الى عاملين:

اولهما-أن الولاء الكرسى المقدس جعل الناس يلتفون من حوله ويسعون المحفاظ عليه وعلى وحدة المملكة بصرف النظر عن فقدانها السيطرة على عدد كبير من الولايات وماالحرب الأهلية التي اندلعت في كوماسي الانتيجة لخلافات شخصية وليست من أجل فقدان النقة في هذا الكرسي المقدس.

وثانيهما - يتركز حول شخصية الملك برمية الأول نفسه وهو آخر حكام الأشانتي في القرن الناسع عشر فقد كان عبقرية سياسية وقائدا حربيا قادرا على مواجهة التحديات فإستطاع إعادة بناء الاتحاد من جديد وأعاد غزو المناطق التي ثارت عليه .

واستخدم الملك سلاحين أساسيين هما سلاح الدبلوماسيية وسلاح الغزو المسلح ، وكان هدفه الأول جمع الشمل وسد الفجوات واصلاح الخلافات في قلب اتحاد الأشانتي ، واستهل أعماله الإصلاحية بغزو دويلة كوكوفو وأخضعه لسلطانه، ثم إتجه ناحية الشمال وإستطاعت قواته في نوفمبر ١٨٨٨ أن تسحو أعمال الثمرد في كل من ميونج وتستو ، وحاول ملك ميونج البحث عن ملا له في اتيبوتو (ATHBUTU) لكن شعبه هجره وعزله وعيسن اخاه الصغير الذو علد بسرعة الى حظيرة الأشانتي ، وهكذا استطاع هذا الملك في خلاا شهرين من تولية السلطة اصلاح كل عيوب الاتحاد ، وتؤكد هذه الاحداد رغية الأشانتي في الاتحاد من جديد حول الكرسي المقدس والتصدي لكل ميحاول الانفصال من الإتحاد ، كما ساعدت جهود هذا الملك على عودة نسو وانضمامها الى إتحاد الأشانتي (٤٧) .

بعد ان استقرت الأحوال الداخلية في الدولة - اتجه الملك برمبة الأول الى المجال الخارجي فكتب خطابا الى الحاكم البريطاني في ساحل الذهب وذلك في شهر نوفمبر ١٨٨٩ عارضا فيه مسألة بسط الحماية البريطانية على منطقة كواهن(KWAHN) (٤٨) وأشار الملك في خطابة الى ان هذه المنطقة تابعة للاشانتي، وفي خطاب آخر طالب الملك من الحاكم البريطاني مساعدته في استعادة المناطق التي حاولت تأكيد استقلالها مثل كوكوفو وجويسن (MIBAN) لكن كان رد الحاكم البريطاني بأن حكومته ان تتدخل في اي عمل يتعلق بهذه الدويلات لانها ليست تابعة لبريطانيا وخارجة عن مجال نفوذها وواجبه يمنعه من التدخل في شئون هذه الدويلات نيابة عن ملك الأشانتي . وفي ٢٢ اغسطس ١٨٩٠ أرسل الملك برمبة رسالة مطولة الى الحاكم وفي ٢٢ اغسطس ١٨٩٠ أرسل الملك برمبة رسالة مطولة الى الحاكم البريطاني أعرب فيها عن استعداده اذا رغب شعب الانسيس (ADANSIS) العيش على ارض الأشانتي كرعايا للملك ويخلصون بالولاء من المؤكد انه العيش على ارض الأشانتي كرعايا للملك ويخلصون بالولاء من المؤكد انه سيعاملهم برفق لأن الشعار الذي يسير عليه في سياسته الخارجية هو تحقيق الأمن والسلام (٤٩) .

وكانت الحكومة البريطانية قد إنتابها نوع من الفرع والإنزعاج بسبب توسعات الأشانتي واستعادة بعض المناطق التي كانت قد تمردت على الدولة، هذا بالأضافة الى التوسعات الفرنسية في ساحل العاج لدرجة ان بريطانيا اعلنت الحماية على منطقة اتبوتو (ATOBUTU).

وفى ١ ١ مارس ١ ٨٩١ أرسل الحاكم البريطاني خطابا الى ملك الأسانتي يعرض فيه على الملك شروط إثفاقية لوضع بلاده تحت الحماية البريطانية ، وتضمن الخطاب أيضا عدة أمور من بينها إعلان الحماية في شكل معاهدة صداقة وحماية بين جلالة الملكة فيكتوريا من ناحية وملك الأشانتي .

#### وقد تضمنت عشر مواد :

تُقضى المادة الأولى بعدم الدخول في اية معاهدات مع القوى الأوربية الأخرى.

ونصت المادة الثانية على إعلان الحماية على مملكة الأشانتي.

وجاء في المادة الثّالثة مايشير الى عدم عرقلة الرؤساء للتجارة على حدودهم .وفي المادة الرابعة إحالة كل الخلافات بين الملك وأنباعه الى الحاكم العام او اقرب مستول بريطاني في مستعمرة ساحل الذهب.

ونصنت المادة الخامسة على حربة النجارة للبريطانيين في بلاد الأشانتي بالاضافة الى حقهم في بناء المساكن وامتلاك الأراضي طبقا للقانون السارى في مستعمرة ساحل الذهب.

كما نصت المادة السادسة على حماية الطرق وتشجيع التجارة والحفاظ على الطرق التجارية والحفاظ على الطرق التجارية وتسهيل أعمال التجار، مع عدم دخول الأشانتي في اية معاهدة مع اى دولة أخرى الامن خلال الحكومة البريطانية.

ونصت المادة السابعة على حق ملك الأشانتي في فرض الضرائب والرسوم طبقا لعرف والتقاليد الوطنية.

وفى المادة الثامنة اشارة الى قيام حكومة جلالة الملكة بتعيين مندوب يقيم فى بلاد الأشاتتي لحل المشكلات وحسم الخلافات التى قد تقع بالاضافة الى الاشراف على تنفيذ العدالة وتنمية النجارة.

ونصت آخر مواد هذه المعاهدة المقترحة على ان يعرى مفعولها من تــاريخ توقيعها (٥٠).

واذا استعرضنا المواد التى تضمنتها هذه المعاهدة المقترحة من جانب البريطانيين نجد انها تسعى لتحقيق أمور كثيرة فشلت بريطانيا طوال قرن من الزمان فى الوصول اليها بالوسائل العسكرية ومن هذه الأمور مايلى:

اولا - ان بريطانيا تهدف في المقام الاول الى إضعاف مملكة الأشانتي بشتى الطرق تمهيدا لوضعها تحت الحماية البريطانية .

ثانيا - تفرض بريطانيا بهذه المعاهدة المقترحة على شعب الأشانتي عدم الاتصال أو عقد معاهدات مع أية قوة أوربية دون الرجوع الى بريطانيا ويعنى هذا السيطرة الكاملة على استقلال هذه المملكة الإفريقية.

ثلث التماني مثل تعيين مقيم بريطاني في كوماسي للاشراف على حساب شعب الأشانتي مثل تعيين مقيم بريطاني في كوماسي للاشراف على حسن تطبيق العدالة، وهذا ماينتاقض مع التقاليد والنظم السائدة في تلك المملكة طوال عدة قرون بسطت فيها مملكة الأشانتي لواءها على ماحولها من ولايات وأقاليم وأقامت نظاما عادلا في هذه الاصقاع.

رابعا - تركز هذه المعاهدة في المقام الأول على إعطاء امتيازات تجارية المتجار البريطانيين الذين يمكنهم الإنتقال بيسر وسهولة في الداخل تمهيدا للحصول على المواد الخام اللازمة للصناعة ولايجاد أسواق لتصريف منتجاتهم الصناعية ويعنى هذا أن بريطانيا قد احتكرت مملكة الأشانتي لحسابها وحرمتها من الاتصال بالخارج وضيعت على الملك كافة حقوقة على اتباعه، وبالتالى السيطرة والحماية الكاملة على هذه المملكة الافريقية.

لكل هذه الأسباب كان من الطبيعى عندما وصل الضابط البريطاني الى كوماسى وعرض على ملك الأشانتي قبول الحماية البريطانية ان قام الملك برفضها بكل أدب ولكن بحزم ، وأرسل ردا الى الحاكم البريطاني جريفث في السابع من مايو ١٨٩١ اكد فيه ان ملك الأشانتي لن يلتزم بمثل هذه الأمور، وأن مملكته لن نلتزم بأية سياسة ولن تنضم لأية قوة ، وستظل مملكة مستقلة

مثلما كانت في الماضي مع الإبقاء على علاقات الود والصداقة مع كل الأجناس من أجل تطوير التجارة وتتميتها (٥١).

وقام الملك برمية بعد ارسال هذا الرد الى البريطانيين بالتوجيه ناحية الشمال الغربي لإخضاع دويلات البرونج (BRONG) ، وفي عامي ١٨٩٣،١٨٩٢ هاجم ملك الأشانئي جماعات النكورات (MKORANZA) وحلفائهم من جماعات المو (MO) والإبيس (ABEASE) (٥٢).

وفى الجنوب قرر رئيس الكوكوفو فى عام ١٨٩٣ العودة الى اتحاد الأشانتي لكن البريطانيين منعوه وقبضوا عليه وحجزوه فى اكرا. ولما وصل رد الأشانتي مشتملا معارضة فكرة الحماية ، اقترح البريطانيون تعيين مقيم فى كوماسى، وقاموا بالضغط على ملك الأشانتي مطالبين بدفع التعويضات التى تصت عليها معاهدة ١٨٧٤ ، وصار مملك الأشانتي مشتتا بين الرغبة فى الحفاظ على استقلالها والرغبة فى عدم العداء البريطانيين (٥٣).

إزاء هذا الموقف قرر رؤساء الأثنائتي فرض ضربيبة رأس مقدارها عشر شلئات من أجل تدبير مصاريف بعثة الى انجلترا لمقابلة الملكة لحسم كل الخلافات - لكن فشلت هذه البعثة بسبب سوء استقبلال وزيرى الخارجينة والمستعمرات لأعضائها وعادت تجر أنبال الخيبة وذلك في عام ١٨٩٥ (٥٤).

وفى الوقت الذى ابحر فيه الوقد الى بريطانيا وصل الى بالاد ساحل الذهب حاكم جديد هو السير وليم ماكسويل(WILLIAM MAXWELL) وكان وصوله بداية مرحلة جديدة في الدسراع بين الأشانتي وبريطانيا.

عمادهما - إعلان الحماية البريطانية على معاجل الذهب وبلاد الأشائلي:
كان من الواضح منذ أوائل التسعينات من القرن التاسع عشر أن بريطانيا جاده لوضع الأنسانتي تحت حمايتها. فالمملكة ممزقة، ولاتبزال القوضيي تضرب اطنابها رغم الجهود التي بذلها ملوك الانسانتي، والحروب الأهلية تنتشر هنا وهناك وبدات الدويلات المخلفة تجنح الى الإستقلال عن الأنسانتي بلى وطلبت بعضها الحماية من البريطانيين وأضطر ملوك الأشانتي الى توجيه الحملات للقضاء على هذه الأعمال الإنقصالية، وكان طبيعيا وسط هذا المناخ الحملات للقضاء على هذه الأعمال الإنقصالية، وكان طبيعيا وسط هذا المناخ من الفوضي والإنقسام أن يتأثر أقتصاد المملكة فإنهارت الزراعية وانخفضت التجارة، وأغلقت الطرق وعم الضعف والإنحلال وتدهورت الامور لدرجة ان البريطانية (٥٥).

حدث هذا في الفترة التي تولى فيها سالسيورى(SALISBURY) رئاسة الوزارء في عام ١٨٨٦ وحتى عام ١٨٩٢، وشهدت هذه الفترة تغيرا جذريا في السياسة البريطانية التي تبناها حزب المصافظين والتي تهدف الى عقد عدة اتفاقيات دولية من اجل حيازة بعض المستعمرات في القارة الأفريقية. ولكل هذا صارحت حكومة بريطانيا ملك الأشانتي بفرض الحماية على بلاده.

ولعل برجع الى سببين أساسيين :

اولهما : رغبة بريطانيا في ايقاف التوسع الفرنسي الألماني الذي كان يحيط ببلاد الأشانتي من ساحل العاج الفرنسية ومن توجولاند الألمانية .

ثانيهما: اردات بريطانيا أن تجهض محاولات ملك الأشانتي برمبة الأول في تكوين حلف ضد المجاهد ساموري توري وللوقوف ضدالاستعمار الأوربي (٥٦).

من اجل هذا جاء قرار الحكومة البريطانية باتضاذ الاجراءات اللازمة الحفاظ على المناطق الداخلية لمستعمرة ساحل الذهب فيما وراء خط عرض السمالا حيث لم تعلن ايه دولة أوربية الحماية عليهاوذلك في ضوء قرارات مؤتمر يرلين ١٨٨٤/ ١٨٨٥ وخصوصا المادة ٣٤ (٥٧).

واتحقيق هذا الهدف كلف الحاكم البريطساني جريفت - السير فرجسون (FERGUSON) بالقيام بمهمة عقد المعاهدات مع تلك السلطات المحلية في مناطق داجويا (DAGOMBA) ، وجوندا (GONDIA) ، وجورسني (MOSSI) . الموسى (MOSSI) .

كانت تقارير الحاكم البريطاني قد أشارت الى أن ضم الأشانتي الى ستعمرة البريطانية في ساحل الذهب سوف بكلف الحكومة البريطانية عوالي سنة آلاف جنيه استرليني - لكن المكاسب التجارية سنفوق هذه التكاليف (٥٩).

وفى عام ١٨٩٥ بدأ البريطانيون استعدادهم لغزو بلاد الأشانتي من مستعمرة ساحل الذهب، وفشلت كل محاولات الملك السلمية للوصول لاتفاق مع البريطانيين، وفي ٢٣ سبتمبر من نفس العام ارسل الحاكم ماكسويل) (MAXWELL) خطابا الى الملك برمبة اشار فيه الى نقض الملك لمعاهدة فومينا، وانه يعرقل التجارة، وانه لم ينفذ ماجاء في المادة السابعة بخصوص صيانة الطرق من كوماسي حتى نهر برا، وطالب الخطاب ملك الأشانتي بالوفاء بالتراماته وأن يوقف الحملات العدائية على جيرانه .هذا الى جانب الموافقة على تعيين مقيم بريطاني في كوماسي، وأخيرا طلب من الملك سرعة الرد على هذه المطالب (٢٠) .

وجاء رد الأشانتي بعد اسبوع من المهلة المحددة في ٣١ اكتوبر ١٨٩٥ حيث افادوا بأنهم ارسلوا بعثة الى لندن ولن يتمكنوا من الرد الابعد وصول هذه البعثة لكن قرار الحكومة البريطانية كان عدم اضماعة الوقت وتم بالفعل إعداد حملة عسكرية من أجل نتفيذ عملية اعلان الحماية بالقوة (٦١).

وكانت هذه الحملة تتكون من ١٣٠٠ جندى بريطانى وأفريقى بقيادة السير فرنسيس سكوت بالاضافة الى ١٠٠٠ من قوات الهوسا وقوات مشتركة قوامها ٨٠٠ جندى من المستعمرة (٦٢).

وتقدمت الحملة حتى وصلت الى مدينة براسو (PRASU) في ٣ يناير ١٨٩٦، وعقد مجلس زعماء الأشانتي اجتماعا لوضع خطة تحدد الخطوات الواجب اتناعها في مثل هذه المواقف الصحبه ورفض الرئيس بكويا(BEKWAD) الحضور وطلب الحماية البريطانية وتم رفع العلم البريطاني على منطقته في الخسامس من يناير، وعندما وصلت القوى البريطانية الى منطقة النومجيا(ASUMEGYA) الثقت برسل الأشانتي الذين طلبوا منها التوقف لأن الأشانتي قد وافقوا على قبول حماية الرجل الأبيض، لكن جاء رد الكابتن دونالد شتيوارت (STEWART) بأن القوة لابد ان تدخل كوماسي وعلى الملك الاستسلام للحاكم هناك (٦٣).

وفى ١٧ يناير احتلت القوات البريطانية كوماسى واقيم احتفال بعد ثلاثية أيام حيث جلس الحاكم على كرسى ضخم وأمامه عدد كبير من الضابط البريطانيين وبجانيهم جلس ملك الأشانتي برمية ووالدته الملكة ورؤساء الأشانتي وشرح الحاكم أن الحملة وصلت الى كوماسى لأن الملك لم يرد على الاتذار. وأنه أرسل بعثة الى لندن رغم تحذيره بعدم جدوى ارسال هذه البعثة كما أن الملك لم يحترم مواد اتفاقية قومينا بخصوص التعويضات وممارسة التضحيات البشرية، وأقر أن الحكومة البريطانية لن تعزله أذا أقر الخضوع للبريطانيين فورا وأن يدفع التعويضات (الغرامة) للتى تقدر بحوالى خمسين الف أوقية من الذهب.

وكان رد الملك برمبة هو قبول الحماية البريطانية ، ولكنه لايستطيع دفع تعويضات بهذا الشكل وطالب بتقسيط المبلغ ، وجاء رد الحاكم بأنه اذا لم يستطع دفع الغرامة فان الملك وأمه الملكة ووالده وعماه مسوف يعتقلون ويرسلون الى الساحل ويعاملون بكل احترام (٦٤) .

وأصيب شعب الأشاتتي بصدمة عنيفة لأنهم كانوا على استعداد ادفع التعويضات وقبول مقيم بريطاني ، لكنهم لم يتصورا ان يفقد ملكهم عرشه واحتجوا على هذه المطالب البريطانية – الا أن احتجاجهم ذهب ادراج الرياح وتم القبض على الملك وأعوانه بما فيهم الملكة وابيه وأعمامه مع عدد كبير من الرؤساء وتحفظ البريطانيون عليهم في قلعة المينا ثم قاموا بنقلهم بعد ذلك الى سيراليون حيث وصلوا الى هناك في يناير ١٨٩٧ (١٥) .

واحتلت القوات البريطانية القصر الملكى والمقبرة الملكية وفتش البريطانيون في كل مكان عن كميات الذهب الموجودة هناك كما هدموا بعض معابد الأشانتي ونقلوا الملك الى جزرسيشل، وأعلنت الحماية البريطانية على بالا الأشانتي وعين مقيم بريطاني في كوماسي -ولكن لم يعين البريطانيون ملكا

جديدا الماشانتي وكانت النية هي قصر سلطات الملك على كوماسي من أجل تمزيق وحدة المملكة وفرض الحماية على أي من الرؤساء الذين يرغبون في ذلك(٦٦).

وتولى الميجور بيجوت (Piggot) مهام اعماله كمقيم بريطانى فى كوماسى التى لايسكنها الاعدد قليل من الناس الذين نظورا بعين السخط والحقد إلى هذه الفئة التى حرمتهم استقلالهم وقبضت على ملكهم، وتطلعوا إلى ساعة الانتقام منهم.

ورغم رحيل ملك الأشانتي فان شعبة لم يقبل الحماية، وصمم على مواصلة القنال من أجل الاستقلال، وبدأت الاستحدادت لذلك اليوم الـذي يحققون فيــه حريتهم لأنهم كانوا واتقين بأن الملك سيعود اليهم، وبعد سنوات قليلة من القلق وقع التمرد المرتقب في عام ١٩٠٠، ففي ديسمبر عام ١٨٩٩ ذهب أحد أبناء الأشانتي إلى اكرا لاخبار السلطات البريطانية عن مكان الكرسي المقدس (عبرش الملك) وقبرر الحناكم البريطياني السبير فريندرك هودجسون(Frederic Hodgson) البحث عنه، ومما لاشك فيه أن فرقة البحث لم تعثر على هذا الكرسي واذا فكر الحاكم في القيام بزيارة إلى كوماسي، واعتقد الأشانتي أن الحاكم قد صمم على البحث شخصياً عن الكرسي المقدس (٦٧) وفي ٢٨مارس ١٩٠٠ عقد الحاكم اجتماعا لرؤساء كوماسي وأعلن فيه ان برمبة لن يعود إلى كوماسي وان السلطة قد صارت في ايدي المقيم البريطاني وان الحكومة نتوى تكليف الناس بالعمل في المشروعات العامة مثل بناء الطرق أو في مشروعات النقل. وأفاد بان التعويضات لم تدفع حتنى الأن وطالب بدفع مبلغ ٦٤,٠٠٠ جنية إسترايني كفائده على التعويضات واخيرا طالب بتسليم الكرسى المقدس وتساءل عن الاسباب التى تجعلهم يرفضون تسليم هذا الكرسى ليجلس عليه وليحكم بنفس القوة والعدل الذي كان سائدا أيام برمية(۲۸).

كان هذا المطلب الأخير فوق طاقات شعب الأشانتي اذ هم ينظرون إلى الكرسي المقدس باعتباره مركز تجمع أرواح أسلافهم ورمز قوتهم وعظمتهم وكيف يسمحون لرجل اجنبي بالجلوس على هذا الكرسي المقدس، ولم يعلق الاشانتي على حديث هذا الحاكم وانتهى الاجتماع في جو يخيم عليه السكون لكن عاد كل رجل إلى بيته وهو يستعد ليوم الحرب. وعقد رؤساء كوماسي اجتماعا في نفس يوم الاحتماع مع الحاكم وأقسموا على ضرورة التخلص من الحكم البريطاني ولم يطل الامر فقد بدأت الحرب فعلا والتي عرفت باسم حرب يااشقتيوا (Ya Asanicwa) وهو اسم الملكة الأم التي كانت القوة الموجهة للاشانتي .

وكانت حربا قاسية تكبد البريطانيون فيها خسائر فادحة وقاد الهجوم شعب كوماسى لان غالبية الولايات ظلت على الحياد وحاول الحاكم البريطاني

الدخول في مفاوضات مع زعماء الثورة لكن كاتت شروطهم ضرورة عودة الملك برمبة، وحقهم في الاتجار في العبيد وضرورة طرد كل الإجانب من كوماسي، وفشات كل معساعي البريطانيين انخفيف شروط زعماء الأشانتي واضبطر الحاكم إلى طلب نجدات سريعة لاتقاذ الموقف المتدهور، وفي ١٢٠بريل قطع الثوار أسلاك خطوط البرق واستسلمت كوماسي تماما. ولجأ البريطانيون فيها الى الحصس البريطاني الذي بني بها، وأخذوا يستنجدون بحكومتهم وهرب عدد كبير منهم الى كيب كوست تحت حراسة قوية.

ووصَّلْتُ الْإَمدَادَات من كُلُ أَجزَاء الْإِمبرَاطُورَية في غرب أَفريقيا حيث وصل حوالي ١٤٠٠ جندى من وسط افريقيا وغربها واسندت القيادة الى الكابئن ويلكس (Willooks) وتقدمت هذه القوات نحو كوماسى، وطلب رئيس الأشاتنى عقد هدنه – لكن البريطانيين وعدوا بذلك في شهر أكتوبر ١٩٠٠ بعد ان يسلم دفة المناسة والمناسة المناسة المناسة والمناسة المناسة المناسقة المناسة المناسقة المناسة المناسقة المناسة ال

الأشاتتي سلاحهم.

ورفض الأشانكي ذلك الأصر، وكاتت النتيجة السدلاع المعارك في ابوسو (Aboaso) على بعد أميال قليلة شمال غرب كوماسي والتقت القوتان في معركة حاسمة في الاراضي المنخفضة قرب ابوسو وقاتل جيش الأشانئي بشجاعه نادرة ومهارة عظيمة – لكن هذا الجيش الافريقي لم يستطع الصمود أمام الأسلحة الأوربية المتطورة، وكانت النتيجة هزيمة جيش الأشانئي والقبض على الملكة بالشنيتوالي وأرسلت بدورها الى المنفى في جزيرة سيشل والقبض على الملكة بالشنيتوالي وأرسلت بدورها الى المنفى في جزيرة سيشل (٢٩).

وفى أول بناير ١٩٠٢ صدرت ثلاثة مراسيم ملكية للمستعمرة، ووضعت بلاد الإشانتي تحت اشراف المندوب العسامي البريطاني الذي صدار مسئولا أمام حاكم ساحل الذهب وصارت بلاد الأشانتي مستعمرة من مستعمرات الناج، وطبقت عليها قوانين ساحل الذهب مع بعض التعديلات (٧٠).

و هكذا انتهت و احدة من أقوى الممالك الافريقية في الغرب في القرن التاسع عشر بعد ان سجات سلسلة من المقاومة والأعمال البطولية طوال قرن من الزمان ، واذا كانت المملكة قد فقدت استقلالها بعد القبض على ملكها فانها ستلعب دورا كبيرا في حركة وطنية تحقق بها الاستقلال التام وتجبر المستعمر البريطاني على الرحيل بعد حوالي نصف قرن من الزمان (٧١).

خاتمة :

من يدرس تاريخ امبراطورية الأشانتي في القرن التاسع عشر، والنظام المتكامل في الحكم والادارة الذي وضعه ملوك هذه الامبراطورية وطبقوه سنوات طويلة قبل قدوم البريطانيين - بدرك منذ الوهلة الأولى ان القارة الافريقية قد عرفت نظما سياسية اعتاد الناس عليها فترة من الزمان وصارت هي نفس الهياكل التي استند اليها الاوربيبون ندما غزوا هذه المناطق وفرضوا أنظمتهم في الحكم،

وأدعوا انهم ادخلوا الادارة المباشرة وغير المباشرة في المجتمعات الافريقية بل واعتبروا انفسهم حملة مشعل الحضيارة الى هذه القارة، وانهم اول من طبق النظم الحديثة في الادارة بين الشعوب الافريقية البدائية لكن وجود المبر اطوريات مثل الأشانتي يقدم الدليل القاطع على ان افريقيا كانت لها حضارتها وكانت تعرف النظم الحديثة في الادارة، وكل ما فعله الاوربيون هو تطوير هذه النظم بالشكل الذي يتلاءم مع سياستهم واستراتيجيتهم وأهدافهم في القارة.

فاقد كان نظام الحكم في امبراطورية الأشانتي قبل قدوم الاوربين قائما على اساس نظام اللامركزية الذي طبق في الدويلات التابعة للامبراطوية وقد قامت فلسفة الحكم البريطاني غير المباشر الذي لقى نجاحا في غانا وفي نيجيريا على دعائم هذه النظم الوطنية الافريقية الراسخة والتي بدونها لعجز الأوربيون عن فرض سيادتهم أو بسط سلطانهم على كل هذه الأرجاء الشامعة.

لقد كانت الأشانتي واحدة من الممالك الافريقية التي حاوات جمع مختلف الولايات تحت مظلة واحدة، وكان ارتباط الناس بالكرسي المقدس أمرا جوهريا حيث صار هذا الارتباط رمزا للوحدة الافريقية بين هذه الجماعات، ولم يكن النظام استاتيكيا ثابتا بل كان ديناميكيا متطورا يجاري العصر وظروفه، فتارة نجد النظام قد تغير من شغل الوظائف بالوراثة الى شغلها عن طريق الكفاءة والمهارة، وتارة أخرى نجد استحداث وظائف جديدة حتى يتمكن الملك من احكام قبضته على الولايات التابعة لمه، واستطاع ملوك الأشائتي بهذا النظام القوى تأميس هذه الامبراطورية التي توسعت وشملت كل أجزاء غانا الحالية وتوجو ، وساحل العاج وظهر نسيج متكامل ومترابط لكل هياكل الادارة حيث ارتبط الجميع بسلطة الكرسي المقدس في كوماسي، لكل هياكل الادارة حيث ارتبط الجميع بسلطة الكرسي المقدس في كوماسي، تطور نظام الوزارت المختلفة ، ونسقت بين كل المديريات، وعينت المسلمين تطور نظام الوزارت المختلفة ، ونسقت بين كل المديريات، وعينت المسلمين المثقفين في مختلف الوظائف، واستحدثت الكثير من النظم التعليمية والمالية، وجعلت سجلاتها باللغة العربية قبل وصول المستعمر الأوربي .

وكُان هدف الأشانتي طوال القرن التاسع عشر المحافظة على وحدة الامبر اطورية وذلك بالقضاء على كل محاولات التمرد والعصبيان أوحركات الانفصال والاستقلال ، وتصدى الملوك طوال هذا القرن لكل مصاولات التجزئة ودخل بعض ملوكها في حروب مع اتحاد الفائتي الذي كان العقبة الكبري أمام توسعات الأشائتي لبسط نفوذهم على الساحل .

وخير دليل على ذلك اجهود التى قام بها الملك أوسى بونسو الذى بذل ما فى وسعه للقضاء على أعمال الانفصال وقضى على كل اتواع التحالفات المشتركة ضد الامبر اطورية وظل يحافظ على هذه الوحدة حتى استحق لقب الملك العظيم.

وكان طبيعيا ان يصطدم حكام الأشانتى وآمالهم نحو الوحدة والتكامل مع اهداف الانجليز ومخططاتهم لتفتيت هذه الامبراطورية والقضاء عليها تحت ظلل الحماية البريطانية فصاول البريطانيون عرقلة توسعات الأشانتى واضطرت بريطانيا الى الدخول في حرب معهم ثارة وتارة اخرى بالتحالف مع اعدائهم، واستطاع الأشانتي التصدي للانجليز وتكبيدهم خسائر فادحة في الاوراح والمعدات، وإستمروا فترة طويلة يحافظون على المبراطوريتهم ضد كل القوى الداخلية والخارجية .

لقد قبل شعب الأشانتي التحدى البريطاني للقضاء على وحدتهم وخاضوا حروبا ضارية ضد البريطانيين الذين اضطروا الى طلب النجدات والى تغيير القيادات، ولم تستطع بريطانيا اخضاع هذه المملكة الكبرى الابعد أن تكبدت الخزينة البريطانية الكثير، وفقدالجيش البريطاني عددا من رجاله وقواده.

ورفض شعب الأشانتي الاستسلام كما رفضوا فكرة الحماية، وعارض الملك برمبة الاول كل الوان الضغوط من اجل توقيع معاهدة حماية تضم المنطقة بأسرها تحت النفوذ البريطاني، ورغم ضعف امكانياته، وقلة اسلحته وعدم مجاراتها للتطور التكنولجي البريطاني فانه واصل القتال ، وظل يقاوم ويقاتل حتى دخل العدو قلب كوماسي وقبض عليه ونفاه من وطنه.

ورغم إستسلام الملك وخروجه من حلبة الصراع، ويقاء الكرسى المقدس شاغراً فان شعب الأشانتي واصل الكفاح وخاض حربا طويلة ضد بريطانيا وظل يقاوم ويكبد العدو خسائر متتالية حتى أمكن القضاء على هذه المقاومة الوطنية الافريقية.

وهكذا نجد ان امبراطورية الاشانتي في القرن التاسع عشر تمثل نموذجا للكفاح الافريقي ضد الاستعمار الاوربي، وأحس البريطانيون انهم يحاربون شعبا موحدا يتجمع خلف رباط واحد من الولاء للكرسي المقدس.

وكانت هذه الامبراطورية نموذجا فريدا للكيانات السياسية التى قامت فى القارة الافريقية قبل الاستعمار الاوربى، واستطاعت الحفاظ على الأمن والأمان وبسطت لواء العدل والسلام على شعوب بأسرها، كما حافظت على طرق التجارة وطورتها مع شمال افريقيا.

وإذا كانت بريطانيا قد فرضت الحماية بالقوة على إمبراطورية الأشانتي فان روح النصال لم تتوقف، وظلت شعلة الكفاح مضيئة من جديد أمام الشباب الأفريقي الذي استلهم المثلى الأعلى من قيادات الأشانتي التي واصلت مسيرة الكفاح الوطني حتى عادت نسائم الحرية باستقلال هذا القطر الأفريقي في عام ١٩٥٨.

إننا بهذه الدراسة نقدم نموذجا لواحدة من الإمبراطوريات التي لازالت الدراسة حولها قاصرة ونمر مر الكرام على هذا النموذج الرائع والفريد لزعامات افريقية ، وأملنا أن تفتح هذه الدراسة الباب أمام دراسات أكثر تعمقا حول هذه الامبراطورية الافربيقة وأمجادها وكفاحها ضد المستعمرة.

### مصادر القصل ومراجعه

#### اولا: وثائق غير منشورة باللغة الانجليزية:

I-- C. O. 90/60 - 96/12 - 96/60 - 69/134 - 267 /162 - 879 /28 - 879 /36 -879 /35 No. 415-879 /38 - 879/39 No. 490 - 879 /44 No. 405 - 892 - 922 .
2- P.R.O. 70 / 31

## ثانيا: وثائق منشورة باللغة الانجليزية:

1- Hertslet, E.: Map Of Africa by Treaty, 3 Vols., London 1909.

2- Metcalge, G.E.: Great Britain and Ghana Documents of Ghana History 1807-1957 London 1964.

#### ثالثًا: مراجع باللغة العربية:

١ – زاهر رياض ( دكتور): تاريخ غانا الحديث، القاهرة ١٩٦١.

٢- شوقى عطا الله الجمل(دكتور): تاريخ كشف افريقيا واستعمارها، القاهرة 19٨٠

٣- عبد الله عبد الرازق ابراهيم (دكتور): المسلمون والإستعمار الاوربي لافريق ، الكويت ١٩٨٩ .

٤- محمد عوض محمد : الشعوب والسلالات الافريقية، القاهرة ١٩٦٥ .
 رابعا - مراجع باللغة الانجليزية :

- 1- Anderson, Hohn, D.: West Africa in The 19th and 20th Centuries, London 1972
- 2- Brackenbury , h.: Narrative of the Ashantee War , London 1874 .
- 3- Claridge , W . : History Of the Gold Coast and Ashantee London 1915 .
- 4- Crowder M.: West African Resistance ,London 1978.
- 5- Dupuis, J.; Journal of Residence in Ashantee, London 1824.
- 6-Ricketts . H. J.: Narrative of the Ashantee War , London 1831 .
- 7- Seligman, C.G: Races of Africa London 1957.
- 8-Ward, W.E.F.: A History Of Ghana, London 1958.
- -Webster, JB and Bohen A.: The Revolutionery years, West Africa Since 1800, London 1986.

# القصل السادس

# حركة عثمان بن فودى الاصلاحية

## محتويات الفصل:

تمهيد:

اولاً : ظهور الشيخ عثمان وإعلان الدعوة الإسلامية .

ثانيا : قيام الجهاد وتأسيس الدولة الإسلامية .

ثالثًا: الغرض من إعلان الجهاد .

رابعا: مؤلفات الشيخ عثمان بن فودى .

خامسا : أثار الجهاد ودعوة الشيخ في غرب أفريقيا .

سادسا: عوامل إنهيار الإمبراطورية الفولاتية .

انتشر الدين الاسلامي في مناطق كثيرة من غرب أفريقيا، وقامت دول إسلامية على أنقاض الإمارت الوثنية مثل دولة مالى التي ساهمت بنصيب كبير في نشر الدعوة الآسلامية خصوصا عندما ذهب ملوكها ألى أداء فريضة الحج في مكة المكرمة، وعادوا حاملين لواء هذه الدعوة ومنهم على وجه الخصوص نذكر السلطان منسي موسى (١٣٠٧–١٣٣٣) الذي كان موكب حجه في عام ١٣٣٤ ومروره على مصر والبلدان الإسلامية الأخرى من أهم العوامل التي جعلته من أكبر دعاة الإسلام في غرب القارة بعد أن امتنت دولته إلى مدينة (جاو) في بلاد النيجر حاليا واخترق الصحراء الكبرى وتوغل في المنطقة الاستوانية جنوبا (١).

وبعد إنهيار دولة مالى ظهرت دولة صنغى على أنقاض هذه الدولة وحمل ملوكها لواء الدعوة الإسلامية ابتداء من القرن الرابع عشر وتوسعوا أيضا ناحية الجنوب، وظلوا يمارسون هذا الدور حتى أواخر القرن السادس عشر عندما تعرضت هذه الدولة للغزو المراكشي من بلاد المغرب بعد الحملة التى عندما تعرضت هذه الدولة (تمبكت) وقضى على قام بها القائد جودار باشا، وبخل عاصمة هذه الدولة (تمبكت) وقضى على مابقى من ملوك صنغى في عام ١٥٩١، وذلك عندما ارسل المنصور السعدى سلطان مراكش بعد إنتصاره على البرتغاليين في معركة وادى المخازن في عام ١٥٧٨ هذه الحملة الى صنغى للحصول على الذهب الذي المخازن في عام ١٥٧٨ هذه الحملة الى صنغى للحصول على الذهب الذي المخازن في عام ١٥٧٨ هذه الحملة الى صنغى للحصول على الذهب الذي المخازن في عام ١٥٧٨ هذه الحملة الى صنغى للحصول على الذهب الذي المخرب أن يدخل تمبكت وينهى دور هذه الدولة الاسلامية، وانتصبح قصة الغزو المغربي أحلك حلقة من حلقات التاريخ الدامسي بالنسبة للممالك الغزو المغربي أحلك حلقة من حلقات التاريخ الدامسي بالنسبة للممالك الأسلامية في غرب القارة .

لقد كان اثر هذا الغزو مدمرا حيث ساءت أحوال السودان الغربي وعاش الناس في عزلة إقتصادية، وتشرد العلماء، وتم سجن رجال الدين، وصادر المغاربة أملاكهم وهرب أغلب المشتغلين بالعلم إلى المشرق الإسلامي ، فساد في هذه المناطق الإسلامية العنف ، وصارت طبقة الرماة هي الطبقة الأرستقراطية، وبدأت غارات البدو من الطوارق على هذه المدن الاسلامية وانقسمت الدولة الى عدد من القبائل المتنافرة ، لم تعد هناك دولة تجمع شعوب المنطقة تحت زعامة واحدة، وعاد السكان إلى الديانات المحلية الوثنية ، وصار الدين الإسلامي غريبا بين سكان هذه المناطق، وبالتالي اختلطت البدع والعادات الوثنية بالقيم الدينية. ولم يعرف المودان الغربي سوى السلب المستمرة، والصراعات الدائرة على العلطة طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر ، وباختصار جاءت حملة المنصور المدى غرب افريقيا تحمل معها الخراب والدمار بدلا من العلم والمعرفة، وقطعت أواصر النسب والارتباط بين شعوب المنطقة .

ولم ينقذ هذذ المنطقة من حالة الفساد والفوضى إلا ظهور جماعات الفولاتى فرعامة الشيخ عثمان بن فودى الذى أعلن ثورة الجهاد الاسلامى ضد الوثنيين، وضد الحكام المسلمين الذين عرفوا من الاسلام مظاهرة، ونعوا تطبيق الشريعة في أمور حياتهم. وكان ظهور هذا الشيخ بداية الصحوة الاسلامية الكبرى في غرب افريقيا، كما كان إعلاقه الجهاد الإسلامي في اوائل القرن التاسع عشر بداية مرحلة جديدة في تاريخ غرب أفريقيا، وفي منطقة شمال نيجيريا التي كون فيها إمبر اطورية الفولاتي التي حملت عبه هذه الدعوة الإسلامية (٢).

وقبل الحديث عن دعوة الشيخ عثمان وجهاده للقضاء على البدع والخرافات، يجدر بنا أن نلقى نظرةعن شعب الفولاتي الذي قاد الجهاد، وأحوال المنطقة سياسيا واجتماعيا، وعلاقة هذه الحركة بالدعوة السلفية الكبرى في شبه الجزيرة العربية، وذلك حتى تكتمل صورة هذا الجهاد في غرب القارة .

من هو شعب القولائي الذي قاد الجهاد الاسلامي ؟:

اختلف المؤخورن حول اصل هذا الشعب، وانقسموا شيعا وأحزابا، ويرى المؤرخ الفرنسي ديبوا (Dubois) أنهم من البربروأنهم انحدروا من منطقة أدرار شمال بلاد السنغال، وأنهم اندفعوا الى غرب افريقيا بعد طرد المسلمين من الاندلس ، واشتغلوا بالزراعة والرعى (٣) .

ويرى عالم الاجناس البريطاني سلجمان (Seligman) ان الفولاني قد انتشروا تدريجيا في السودان الغربي وأعالى السنغال خلل امبراطورية غانا، وانهم شقوا طريقهم إلى بلاد الهوسا في نهاية القرن الثالث عشر، وأصبحوا قوة مسيطرة في هذه المنطقة بعد إعلان الجهاد الإسلامي في القرن الناسع عشر (٤).

ويرى المؤرخ المصرى ايراهيم طرخان أن الفولاتي من مصر العليا وأنهم هاجروا غربا عبر ساحل شمال افريقيا إلى المحيط الاطلنطى حيث استقر البعض منهم، وواصل البعض الأخر رحلته جنوبا وإختلطوا بيلاد الهوساء واعتتقوا الدين الاسلامي ، ولكنهم ظلوا من الرعابا المناوئين لحكام الهوسا أوغيرهم (٥) .

أما المؤرخ البريطاني فيج (Fage) فيري أنهم نزحوا من حوض النيل وأنهم من اصل حامي وانهم دخلوا بلاد السودان عن طريق مصر .

ويطالعنا مؤرخ آخر يدعى جونستون (Joimston) بانهم جاءوا أساسا من الشرق الآوسط أو شمال أفريقا، وانهم شعب شق طريقة تدريجيا حول القارة الافريقية حتى منطقة سانجامييا في مصب نهر السنغال، ومع مرور الزمن تحركت هذه الجماعات نحو الشرق على طوال بلاد السودان الغربي (٦).

وتتشعب الاراء وتختلف التفسيرات حول اصل هذا الشعب، بـل ويـرى بعض المؤرخين انهم بنتمون الـي ذريـة سيدنا ابراهيـم واسحق عليهما السـلام في الوقت الذي يعتقد القولاتي انهم من سلالة عقبة بن نافع(٧).

لكن مهما اختلفت الاراء فإن الفولاتي انتشروا في كل السودان الغربي كرعاة بدو مستقلين، وأنهم كاتوا يدفعون الضرائب إلى الحكام المحليين، وانهم اعتنقوا الدين الإسلامي منذ القرن الحادي عشر على أيدى المرابطين، وأنهم تحمسوا للدعوة الإسلامية ونشروها في دولة غانا، وعاشوا في ظل دولة مالي يمارسون حياتهم الخاصة، وكانت جماعة منهم كد انتقلت إلى بلاد الهوسا منذ القرن الثامن عشر، واستقرت جماعة منهم في إمارة جوبير، وهي الامارة التي شهدت ميلاد أكبر حركة إصلاحية في غرب افريقيا في القرن التاسع عشر بزعامة الشيخ عثمان بن فودي.

وإذا كنا قد تحدثنا عن الشعب القولاني الذي قلد مسيرة الجهاد في القرن التاسع عشر - فإن الأمر يتطلب استعراضا للمنطقة النبي ستكون مسرح هذا الجهاد ونواة الدولة الاسلامية الكبرى، وبداية انطلاق حركات الإصلاح في جميع مناطق غرب القارة .

منطقة جهاد القولاني بزعامة الشيخ عثمان بن فودى هي بلات الهوسا التي تقع حالياضمن الجزء الشمالي من دولة نيجيريا . والهوسا ليسوا مجموعة قبلية، بل انهم ينتمون إلى أصول جنسية مختلفة، بتحدثون لغة مشتركة هي لغة الهوسا، وقدظهرت هذه الجماعة نتيجة الهجرات من شمال افريقيا إلى السودان الغربي ربما في القرن العاشر الميلادي، ثم اختلاط المهاجرين مع السكان المحليين ونتج عن ذلك ظهور مجتمع جديد اتخذ من النظام العشائري الملويا له في الحياة، ولم يخضع لأي سلطة مركزية ، وقام المهاجرون ببناء المدن المسورة، ونشأت المدينة الدولة التي سيطرت على الريف المجاور . وفي القرن السادس عشر سيطرت أمبر الحورية البرنو على هذه الدويلات التي صيارت تعسرف باسم دويات الهوسا السبع وهي : دورا ،وكانو على أورانو، وكاتسينا وزارو ، وجوبير ، وجارون جاباس .

ودخل الدين الإسلامي إلى هذه الامارات في اوائل القرن الرابع عشر، وقامت نظم ثابتة للحكم استمدت نصوصها وتعاليمها من الشريعة الإسلامية، وتكونت المدينة الدولة، وقامت صناعات على خام الحديد، وراجست التجارة عبر الصحراء الكبرى الى شمال افريقيا.

ورغم انتشار الإسلام فى هذه الامارات إلا أن الوثنيسة ظلمت سائدة بىل واختلطت البدع والخرافات مع إلمفاهيم والتعاليم الإسلامية، وتبادل الحكام الوثنيون السلطة ومراكز القوة فى هذه الامارات، وظهرت المنافسة التجارية بين إمارات الهوسا،

وكانت السلطة السياسية هي التي تحدد مصير كل إمارة لأن الصراع كان يتركز حول كيفية الوصول إلى حدود أمنة وثابتة، وبرزت قوة كل من إمارات كانو وكاتسينا وكيبي وجوبير ، وفي القرن السابع عشر انهارت إمارة كيبي وبرزت زمفرا كأقوى الامارات في القرن الثامن عشر وبسطت نفوذها على غيرها من الامارات، ورغم هذا فقد فشلت في تكوين دولة موحدة في تلك الفترة لان الضعف كان قد انتاب الإمارات، وصار الصراع طابع الحياة السياسية، كما كان ظهور إمارة جوبير من أهم العوامل التي ساعدت على القضاء على إمارة زمفرا(٨).

وفي النصفُ الثاني من القرن الثامن عشر، استطاعت إمارة جوبير انتزاع السيادة من إمارة زمفرا، وتصارعت مع كل من كاتسينا وكيبي وكانو. وقد أدى هذا الصراع المستمر إلى استنزاف موارد الإمارات والتفكك وعدم

الإستقرار. وأدى ذلك إلى تضبيع الطاقات البشرية فى هذه الصراعات، ورغم نجاح جوبير فى ضم إمارة زمفرا عام ١٧٦٤ إلا انها لم تتمكن من توحيد بقية الامارات او تكوين دولة واحدة تشمل كل بلاد الهوسا.

فى هذا الجو الذى تحكمه الصراعات المحلية والمفاسد الدنيوية نسى الناس أصول الدين، وتفشت البدع والعادات الوثنية، وصار الحكام المحليون لايعرفون كثيرا عن دينهم، بل وتقلد السلطة بعض الوثنيين. وكانت الجماعة الوحيدة التى ظلت متمسكة بالقيم الاسلامية هى جماعة الفولائي التى مارس رجالها أعباء نشر الدعوة، وصار منهم القضاءة والمدرسون والائمة. وبذلت هذه الجماعاة جهدا كبير! لنشر الدعوة الاسلامية بين حكام يدينون بالاسلام شكلا ومظهرا، وتصدى رجال الدين لهذه القيادة الوثنية، وأصبح الطريق ممهدا لنشر مبادىء الدين الحنيف على أسس سليمة هو طابع الحياة فى هذه المرحلة، وكان التحدى من جانب الحكام المحليين فى امارات الهوسا وخاصة فى امارة جوبيير الدافع الأساسي لقيام أكبر حركة جهاد شهدتها المنطقة فى مطلع القرن التاسع عشر.

وعندما أحس أحد أبناء الفولاني المسلمين بما ألم بالدين على أيدى هؤلاء الحكام شبه الوثنين أعلن الجهاد في سبيل الله لاعادة الدين الاسلامي الى أصوله وقواعده، وصارت أمارة جوبيرهي الساحة التي انطلقت منها هذه الثورة الاسلامية، التي غيرت مجرى حياة السكان، واعادت للدين الاسلامي هناك مكانة لم يحققها في القرون السابقة، وصار الجهاد الفولاتي لاخماد البدعة واحياء السنة هو العمل الكبير الذي قام به الداعية والمجاهد عثمان بن فودي.

ويجدر بنا أن نتوقف قليلالنستعرض سيرة هذا الزعيم الذى كان له ولحركته الاصلاحية فضل كبير فى نشر الدين الاسلامى على نطاق واسع فى غرب أفريقيا، والازلت نيجيريا تدين حتى يومنا هذا لحركة ذلك المجاهد الذى جعلها أكبر دولة اسلامية فى غرب أفريقيا.

لم يتوقف جهاد هذا الرجل عند حدود إعلان حرب على الوثنيين، بل تعداه إلى اقامة دولة اسلامية حملت لقب الخلافة الاسلامية في سوكوتو، وظل أبناؤه يحكمون في هذه الدولة الواسعة طوال قرن من الزمان، وكان لأحفاده شرف النصال والكفاح ضد الاوربيين الذين جاءوا غازين لديار الاسلام والمسلمين، فكانوا حماة الدين وشهداء العقيدة الاسلامية في غرب افريقيا في أوائل القرن العشرين.

اولاً: ظهور الشيخ عثمان وإعلان الدعوة الاسلامية :

كان ظهور الشيخ عثمان بن فودى في إمارة جوبير، ايذانا بقيام دولة اسلامية في غرب افريقيا. ولد هذا الشيخ في مكان يدعى (مارتا) في ارض جالمي

بامارة جوبير في ١٥ ديسمبر عام ١٧٥٤، واشتهر والده باسم فوديو او فودى (Fodi) التي تعنى بلغة الفولاتي "المتعلم" وانتقلت اسرته إلى ديجل (Degel) حيث حفظ القران الكريم، وعاش في بيئة متدينة، وعندما بلغ مرحلة الشباب تفتح عقله وزدادت مداركه، واندهش لحال المسلمين في تلك الجهات حيث ظهر الدين أمامه وقد شابته البدع، واختلطت به الخرافات وعبشت به أسدى المضللين (٩) .

ولما بلغ العشرين من عمره بدأ حلقات التعليم، وسلك طربق القادريين حيث كانت الطريقة القادرية أكثر انتشارا في غرب افريقيا، ويصفه ابنه بأنه نشأ عفيفا مندينا، ذا خلال مرضية وهو عالم العلماء ورافع لواء الدين، أحيا السنه، وأمات البدعة ونشر العلوم، وكشف الغموم، وبهر علمه العقول، فسر القران سنين عديدة، وبث العلوم فملأالقطر المغربي معارفا وتلاميذاً وكان شيخا فاضلا، حسن الخلق جميل العشرة (١٠).

ونظراً لأن الحديث عن الشيخ طويل، وحياته حافلة بالنصال والكفاح، لاته وهب نفسه لخدمة الدين الاسلامي، وأعلن حريا لاهوادة فيها على المشركين فسنحاول التركيز على دوره الجهادي والاحداث التي جعلت منه قطبا لكل افريقيا الغربية. فبعد أن حفظ كتاب الله وإهندي بسنته، واحتك بعلماء عصره سواء بطريق مباشر أو غير مباشر جمع حوله صفوة المتقفين المسلمين، وازداد اتباعه يوما بعد يوم الأمر الذي أقلق مضجع أمير جوبير، فحاول اعتراض طريقه، ولكنه أحس بخطورة الموقف فانحني للعاصفة وترك الشيخ وسبيله. بل ووافق على قيام مجتمع اسلامي في مدينة (ديجل) ويدون ان يتعرض للشيخ لأنه أحس أن الشيخ عثمان لم يكن طامعا في ملك او سلطان، بل كان عاكفا على العلم والتعليم (١١).

مات حاكم إمارة جوبير وجاء من بعده حاكم آخر يدعى نافيات (Nafata) أدرك قوة اتباع الشيخ عثمان، وأحس بالخطر على ملكه فما كان منه إلا أن أصدر مرسوما يتضمن من الامور ثلاثة:

اولها: عدم السماح لأى شخص بإعتناق الدين الاسلامي إلا من ورثة عن الجداده.

ثانيها : لايسمح لأحد بلبس العمامة بعد تاريخ المرسوم، وألا تضرب امرأة بخمارها على وجهها.

ثالثها: عدم السماح لأحد بالوعظ إلا للشيخ عثمان .

وآذا حَلَنا بنود هذا المرسوم النافاتي نجد حركة للحد من نشاط الشيخ وعدم السماح لدخول أناس جدد في الدعوة المحمدية، وعودة النساء إلى السفور

والخروج عن تقاليد الشريعة الاسلامية، وقصر الوعظ والارشاد على الشيخ نفسه ، وكل هذه الامور تعرقل مسيرة الكفاح والجهاد ونشر الدعوة .

وكان من الطبيعي أن يعارض فريق من انباع الشيخ هذه الاوامر، وخصوصا عبد الله بن فودي الأخ الاصغر للشيخ وساعده الايمن في حركته الاصلاحية، فقرر الوقوف بعنف ضد هذه الاجراءات مهما كلفهم ذلك من مشاق لكن الشيخ عثمان عارض استخدام القوة لأنه في بداية طريق طويل، ولايريد الدخول في صراع مع الطبقة الحاكمة حتبي لا تتشتت جهوده، وتتبدد محاولاته، وينصرف عن هدفه الاسمى نحو إعلاء كلمة الدين، ورفع راية الإسلام والمعلمين خفاقة بين السكان الوثنيين. وفي نفس الوقت أدراك الشيخ أن الصدام مع الحكام مؤجل الى حين، وأن الوقت لم يحن للقضاء على اعداء الدين، فقبل المرسوم وهو يعلم علم اليقين ان الدائرة سوف تحل على هؤلاء المشركين، لأنه يؤمن بانتشار الدعوة الأسلامية بالطرق السلمية حتى يحين الوقت لاعلان الجهاد المسلح ضد كل من يقف في سبيل الله والدين.

كان هذا المرسوم بداية مرحلة جديدة من جهاد المسلمين في غرب افريقيا، حتى أن بعض المؤرخين يعتبره الطلقة الأولى التي اشعلت نار الجهاد – لكن شاءت الاقدار أن يموت هذا الحاكم في عام ١٨٠٧ بعد قليل من إصدار مرسومه وخلفه اينه يونفا(Yunfa) أحد تلاميذ الشيخ عثمان، ووعد الحاكم الجديد بانهاء ماجاء في المرسوم وطاعة اوامر استاذه والسماح له بحرية الوعظ والارشاد، لكن شعر هذا الحاكم بخطر الشيخ فانقلب رأسا على عقب، ووصلت به الحال إلى التفكير في قتل سيده وإستاذه، والتآمر على اتباعه وأعوانه، وتعقدت الأمور وازدادت العلاقات سوءا بعد رفض الشيخ أن يسلم أحد رجاله ويدعو عبد السلام لهذا الحاكم الجوبيرى الذي هاجم بلدة عبد السلام والناس نيام في شهر الصيام.



شكل رقم (٤)

وتمادي هذا الحاكم في إذلال المسلمين وعلى رأسهم الشيخ عثمان، حيث طلب منه ترك الجماعة، والعيش في المنفى وحيدا لكن الشيخ رفض ترك. جماعته، وقرر التحرك بهم الى مكان بعيد يدعي جودو (Gudo)، وهذا أصدر الحاكم أمرا بالقبض على الشيخ، وطلب من حكام الامارات قتل المسلمين ومصادرة أموالهم، وغزو القرى الاسلامية ونهب مافيها، فكان هذا العمل بداية الجهاد وإعلان قيام الدولة الاسلامية (١٢).

بعد هذا أصبح الشيخ قائدا وإماما لجماعة المسلمين من الفولاتي الذين وجدوا فيه ارتفاعا لشاتهم، وتمجيدا لأمال طالما كاثوا يحلمون بها قصاروا عدته وسلاحه ضد قوى البغى والضلال (١٣).

تُقيا : قيام الجهاد ويأسيس الدولة الاسلامية :

كانت الهجرة الى مدينة (جودو) بداية تأسيس المبراطورية الفولاني التي التخذت من مدينة سوكوتو علصمة لها، وأخذ الشيخ معه الانصار والاتباع الى اطراف الصحراء، وهناك افروا له بالطاعة والولاء، وحلقوا اليمين على طاعته على الكتاب والسنة ، وحمل الشيخ لقب (أمير المؤمنين) ، ذلك اللقب الذي استمر مع الخلافة حتى نهايتها في عام ١٩٠٣، كما حمل لقب خليفة في بعض الأحيان، وهو اللقب الذي حمله ابناؤه وذريته من بعده .

كاتت هذه البيعة بداية الجهاد، وإيذانا بتأسيس الخلافة الإسلامية ذلك لأن البيعة كاتت تعنى نقل الجهاد من الدور السلبي الي الدور الإيجابي الجديد، وانتشرت أخبار الجهاد ضد حكام الهوسا وأصدر الشيخ وثيقة أهل العسودان التي صارت اعلانا رسميا للجهاد حيث حدد الشيخ الأسس التي بني عليها الجهاد، مثل الهجرة من بلاد الكفار. والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واتباع الكتاب والعنة باعتبارهما أهم مصادر التشريع، وقد أقرت الوثيقة هذه المباديء بشكل مفصل. وأعلنها الشبيخ حربا على الكفار والوثنيين حيث أصر على قتل البغاة. والعلك المرتد الذي خرج عن دين الاسلام إلى دين الكفر على قتل البغاة. والعلك المرتد الذي خرج عن دين الاسلام إلى دين الكفر

كَانَ الرد العملي على هذه الوثيقة أن أرسل الصاكم الى اخوانه الامراء في كاتعنا، وكاتوا ودورا يطلب منهم المساعدة لأنه أهمل اطفاء شرارة من النار في اماريه حتى اتسعت رقعتها وزادت حدتها، وصبار فوق احتماله القضياء على خطورتها.

وتعتبر وثوقة أهل السودان من الوثائق التاريخية الهامة التي قيام السير بالمر بجمعها والتعليق عليها، وهي من المخطوطات النادرة التي وقع ناسخها اسمه تحتها، ويدعي محمد ساعي ابن أمير دورا واسمه اسحق.

وسميت وثيقة أهل العودان الأنها عبارة عن رسالة موجهة ليس فقط الى المالي جويير بل الى كل سكان السودان الغربي، حيث اعلن الشيخ من خلالها

الحرب على كل الوثنيين. وقد تضمنت الوثيقة سبعة وعشرين بندا هي خلاصة المبادىء والتعاليم التي نادى بها الشيخ في الفترة الأولى من جهاده. وإنتهت الوثيقة كغيرها من وثائق غرب افريقيا بدون تاريخ مكتوب في آخرها، كما انها لاتشير الى شخص معين، ولا موقف محدد، والأمكان ما. ومن أهم هذه التعاليم أن الامر بالمعروف واجب إجماعا، وأن النهى عن

المنكر واحب إجماعا، وإن الهجرة من بلاد الكفار واجبة إجماعا، وإن تأمير الامراء في البلدان واجب إجماعا، رأن الجهاد واجب إجماعا.

وقد صدرت هذه الوثيقة بعد أن إشتد النزاع، وتفاقم الخلاف بين الشيخ وحاكم جويير، وأصبح التفاهم صعبا بين الطرفين. وهي باختصار خطاب مقتوح يحدد النقاط الرئيسية لتعاليم الشيخ عثمان وشكواه من معارضيه، كما انها تقدم المبرارت لاعلان الجهاد الإسلامي ضد الحكام الوثنيين.

تزعم سلطان جوبير جبهة المعارضة ضد الشيخ عثمان، وصبارت الحرب وشيكة بين المؤمنين والوثنيين، ولم يجد الشيخ بدا من اعلان الجهاد في سبيل الله، فلبي تلاميذه النداء، لأن ارتباطهم به لم يكن مجرد حلقات درس بل كان الارتباط عميقًا بالحب والتقدير، فكانوا له مؤيدين تكبدوا المعاناة وتحملوا عبء الكفاح عندما هاجم الشيخ امارة جوبير وقرر حاكمها تأديب الشيخ عثمان، فحدث الالتحام وبدات الحرب وانتقلت الدعوة من مرحلة السلم الى مرحلة الهجوم المسلح، بعد أن أغار حاكم جوبير على قرى وممتلكات الموحدين(١٥).

وفي الرابع من يونية عام ١٨٠٤ تقدمت قوات المهاد بزعامة عبد الله بن فودى، الذى أخلى مواقعه في جودو توقعا لهجوم من سلطان جوبير، واتجه إلى بحيرة تابكين كوتو، وعلى ضفاف هذه البحيرة اطبق المسلمون على قوات خصومهم، ودارت عليهم الدائرة، فهرب من وجد سبيلا لذلك، وسقط في ساحة المعركة الكثيرون، وتفرق شمل الأعداء في أول مواجهة حاسمة في الجهاد - لكن النصر لم يكن نهائيا لأن قوات المشركين عادت بعد أن ، جمعت قواتها في ١٨٠٥ وبدأت الهجوم الجديد على الشيخ وجماعته، ودارت (معركة تصونسو) التي هزم فيها المسلمون، وراح منهم أكثر من الف شهيد-لكن المسلمين صمدوا وتمكنت قوات الجهاد من العبيطرة على امارة كيبي (Kebbi) واتخذتها عاصمة للجهاد، وتوالى سقوط امارات الهوسا في أيدى المسلمين حيث شقطت زارياعام ١٨٠٥، واستمر النصر حليفا للشيخ واتباعــه حتى تحقق النصر ودخل عاصمة الامارة وتسمى (الكالاوا) في عام ١٨٠٨، وتم قتل السلطان يونفا مع عدد من اتباعه، وانتهت مقاومة الوثنيين، وصلات كلمة الذين أمنوا هي العليا، وتوافدت القبائل نرافات ووحداتًا الـي معسكر الشيخ تعلن السولاء والدخول في الاسلام، والاتضمام الى حلف المسلمين، وتوسعت امبراطورية الفولاتي، وتكونت امارات جديدة، وأعطى العُسيخ شارات وأعلام الى اعوانه الذين واصلوا الجهاد فى مختلف المناطق من بسلاد الهوسا، وتوسعت الدولة، ودخل الناس تحت رايات الجهاد، وانتقل الشيخ إلى مدينة سيفاوا فى عام ١٨٠٩، بينما استقر ابنه محمد بلو فى مدينه سوكوتو. والملاحظ – فى معظم دول غرب افريقيا – استخدام اصطلاح امبراطورية مثل امبراطورية البرنو واميراطورية التوكولور وامبراطورية الفولاتى، واستخدام هذا اللفظ يعنى فقط بناء دولة تخضع فى سيادتها الى زعيم واحد، يسبيطر على كل مناطقها وعلى كل الحكام الداخلين تحت لوائه، وقد اختلفت مساحة الامبراطورية من مكان لآخر حسب قدرة زعيم الجهاد على ضم مناطق الى نفوذه.

#### ثالثًا: الغرض من الجهاد :

تُعتبر حركة جهاد الشيخ عثمان من الحركات الاصلاحية الرائدة في غرب اقريقا، وكان لنجاحها بهذا الشكل الحاسم، وانتشارها على نطاق واسع، وتقبل الناس للمبادىء التي نادى بها الشيخ .اثر في اختلاف وجهسة نظر المؤرخين حول الإهداف الاساسية لهذا الجهاد، ولكن قبل ان نخوض في هذه الاهداف نلقى نظرة شاملة على أهم العوامل التي ساعدت على نجاح الشيخ عثمان بن فودى في شمال نيحيريا وهي:

١- ساعد على نجاح هذه الحركة الضعف الذى إستشرى فى إمارة جوبير بعد حروب مستمرة ابتداء من منتصف القرن الثامن عشر مع إمارتى زمفرا وكاتسينا، كما واجهت هذه الامارة مشكلات داخلية نتيجة از دياد نشاط حركة الاصلاح التى قام بها الشيخ عثمان من مقره فى مدينه ديجل، ومحاولاته نشر دعوته فى الامارات المجاورة مثل مفرا، هذا بالاضافة الى المشاكل الداخلية والخارجية بسبب قيام كل من كيبى وزمفرا بغاراتهما على جوبير فى السنوات الأولى من حكم يونفا فى عام ١٨٠٣.

٢- وجود جماعات اسلامية في مناطق متفرقة من الامارة، حيث كان الشيخ نشطا لمدة ثلاثين عاما قبل اعلان جهاده في عام ١٨٠٤، وانضم إليه عدد كبير من الاتباع المخلصين في ديجل وفي مختلف أنحاء امارة جوبير، وعندما اعلن الشيخ الجهاد صارت هذه الجماعات محور الارتكاز لنشاطه وساعده الايمن في حهاده، ومصدر الطاقة البشرية التي استند عليها، وصار قواد هذه الجماعات وكلاء عنه في حرب الجهاد ضد الوثنيين (١٦).

"- لقد كان لإحياء النقافة العربية في أواخر القرن الثامن عشر الثره في قيامه بحركته حيث ساهم زعماء الحركة بقسط وافر في التمهيد لها ، مماجعل الناس ينقبلون هذا الجهاد، وكانت الكتب والقصائد الشعرية قد بصرت المسلمين بأحوالهم، وأخذت ترثى لحالهم في السودان الغربي، وتدعوهم الى قبول حركة الاصلاح، والعودة الى المثل والقيم التي تضمنتها الشريعة

الاسلامية، وهكذا هيأت المؤلفات الأدبية والدينية - لزعماء الجهاد - النفوس الجهاد الاسلامي .

٤- من العوامل الهامة التي ساعدت على نجاح الجهاد ذلك الدور القبلى في بلاد الهوسا، ورغم أن الجهاد لم يكن حربا بين قبائل الهوسا والقولاتي إلا أن الاختلافات القبلية قد زادت من حدة الصراع ، وكان علماء القولاتي هم الركيزة الاسلامية في الجهاد حيث يمثلون طبقة الصفوة، نظراً لما كان لديهم من مهارات وقدرات في النواحي الادارية والعسكرية، بالاضافة الى ذلك القدر من الثقافة والعلم، مما مكنهم من تقلد المناصب الرئيسية في الوعظ والارشاد والتعليم. وبسبب روابط الاخوة والجنس فقد مالوا الى اخوانهم من الفولاتي الرعاة الذين تعاطفوا مع افراد جنسهم عند اعلان الجهاد.

أما عن الاسباب المقبقية لجهاد الشيخ عثمان فيمكن أن تحددها في النقاط الثالية: (أ) يرى فريق من المؤرخين المعاصرين للشيخ عثمان بن فودى وعلى رأسهم الشيخ محمد الامين الكانيمي في بورنو أن الجهاد يخفي وراءه أطماعا سياسية غلفها الشيخ بثوب الاصلاح الديني، لكن محمد بلو بن فودى قام بالرد على هذه الافتراءات على الشيخ وحركته في سلسلة من الرسائل فند فيها تلك الإدعاءات موضحا أن الجهاد حركة دينية هدفها الأساسي تحويل إمارات الهوسا إلى الدين الاسلامي الحنيف .

(ب) يرى فريق آخر ان حركة الجهاد هى ببساطة ثورة الرفع شأن الفولاتى ضد سياسة الهوسا، اى انها ثورة خططت ووضعت من أجل مساعدة الفولاتى للسيطرة على امور البلاد، والسعى نحو تحقيق امتيازات كاتوا قد حرموا منها

في عصور سابقة (١٧) .

(جـ) حاول بعض المؤرخين تفسير الجهاد على انه حركة اجتماعية، وأنها حرب ضد الفساد والارهاب والظلم الذي كان سائدا في تلك الفترة، ويضيف أصحاب هذا الرأى ان الجهاد يعتبر تمردا من الفلاحين ضد اسيادهم من حكام الهوسا، وأن الشيخ عثمان كان يهدف الى الاصلاح الاجتماعي، ومحاربة كل الامور التي تخالف الشريعة الاسلامية .

(د) حاول أحد المؤرخين التوفيق بين كافة الأراء المختلفة، فحدد أهداف الجهاد في انه يمثل مرحلة استطاعت فيها الأفكار الإسلامية ان تشق طريقها الى المجتمع، وأن تؤسس مجتمعا اسلاميا في افريقيا جنوب الصحراء، مثل المجتمعات التي ظهرت في شبه الجزيرة العربية (الوهابية)، أو في شمال افريقيا (السنوسية) او حركة الحاج عمر الفوتي (السنغال)، وأن هذه الحركة لم تكن قاصرة على الفقهاء من الفولاني ، بل هي حركة شمولية لقبت استجابة من الهوسا والفولاتي على حد سواء. فهي محاولة جادة للاصلاح مجردة من شبهة الجنس أو الرغبة في الملك، وأن الشيخ اضطر الى الاستعانة ببني جنسه حين حق عليه الجهاد، فاتخذت طابعا قوميا دينيا اصلاحيا (١٨) .

لقد لخص الشيخ عثمان بن فودى الهدف من هذا الجهاد حيث اوضح فى (وثيقة أهل السودان) ان الغرض الأساسى من الجهاد هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والهجرة من بلاد الكفار، وتنفيذ احكام الشرع.

وعلى كل حال، ومهما اختلفت الأراء حول الجهاد والاصدلاح الدينى الذى أعلنه الشيخ عثمان بن فودى في غرب افريقيا – فإن هذه الحركة غيرت اسلوب الحياة السائد في بالد الهوسا، وأبرزت مجتمعا جديدا تحكمه طبقة جديدة من رجال الدين والعلماء الذين لم يكونوا ه. أصوال ملكية. بال رفعهم الدين الإسلامي الى مصاف الأمراء، وبالتالي إختلف طابع الحياة السياسية. ويدلا من سيطرة الحكام المحليين على امور هذه البلاد – ظهرت طبقة جديدة تسير وفق انماط جديدة في الحياة تختلف عما كانت سائدة في هذه الارجاء من نظم وتقاليد، وقد ساعد هذا على نشر الدين الاسلامي وتطبيق شريعته في كل منحي من مناحي الحياة، ويرجع هذا الى جهود الشيخ عثمان الذي اخلص في عقيدته، وكرس جهده من اجل نجاح حركته، فكانت حركة مباركة، انتهت عقيدته، وكرس جهده من اجل نجاح حركته، فكانت حركة مباركة، انتهت بتأسيس دولة اسلامية كبري، تضم أقاليم شاسعة في غرب افريقيا في كل بلاد الهوسا والمناطق المجاورة في بورنو والكانم، والمناطق الجنوبية في كيبي واللورين، اي مناطق تمتد من بحيرة تشاد شرقا حتى منحنى النيجر غربا، واللورين، اي مناطق تمتد من بحيرة تشاد شرقا حتى منحنى النيجر غربا، ومن الغابات الاستوائية جنوبا حتى الصحراء الكبري شمالا(١٩).

أما عن الأوضاع الاجتماعية في الدولة التي اقامها الشيخ عثمان بن فودى فقد ترتب على جهاده في النصف الاول من القرن التاسع عشر ان صار الدين الاسلامي أساس النظام السياسي والاجتماعي في الدولة حيث تقلد رجال الدين والحلماء مناصب التدريس والقضاء وكان طبيعيا ان يتمتع الحكام في الامارات المختلفة بثقافة إسلامية تمكنهم من ممارسة اعباء وظائفهم، وتيسر لهم سبيل تطبيق الشريعة الإسلامية.

ولم تكن طبقة رجال الدين قاصرة على فئة معينة من السكان، بل كانت مفتوحة لكل من تعمق فى الدين، وثبت أقدامه على طريق النصح والإرشاد والحجة القوية. وقد ظهر الدين الإسلامى فى هذه الدولة وصار أساس تشكيل طبقات المجتمع التى حملت مشعل الحضارة الى القبائل الوثنية، وساهم التجار المسلمون فى عملية التبادل التجارى بين هذه الشعوب والعالم الخارجى وصار الدين الاسلامى أيضا اداة لتطوير النظام الاقتصادى فى الدولة وصارت المعاملات الإسلامية أساس التعامل فى الاسواق، وحرم الإسلام شرب الخمر، وأكل لحوم البشر، والأخذ بالثار وغير ذلك من العادات السيئة التي كانت سائدة فى المجتمع، كما أعطى الدين الإسلامى للمواطن الزنجى الحق فى ان يصبح مواطنا حرا كريما بعد أن حرره من ربقة الرق، وقضى على التجارة فى الجنس البشرى (٢٠).

وظهر آثر الاسلام في جعل القرابة الدموية من ناحية الاب بدلا من سيطرة السلطة الامومية في تلك المجتمعات. كما ساعد الدين الاسلامي على تفتيت النظام القبلي تدريجيا، وانخرط الناس في الدولة الإسلامية، واتحدت كل القبائل سويا تحت لواء دولة واحدة.

وبعد ان أقام الشيخ عثمان المجتمع الإسلامي بدأ الناس يحتقلون بالمناسبات الإسلامية الكبرى مثل عيد الفطر، وعيد الأضحى، والمولد النبوى الشريف. وحاول الشيخ عثمان القضاء على كثير من العادات السيئة الخاصة بتعدد الزوجات، وعادات التشريط والندب على الأموات واحل محلها عادات قراءة القرأن في حجرة المتوفى، والصلاة عليه ودفنه في مدافن عامه حيث لاتوجد شواهد على القبور، كما حرم الشيخ إشراك النساء في تشييع الجنازة، وصارت ملابس الحداد الثوب الأبيض للرجال، أما النساء فليس لهن زى خاص، ولكن ينغبى أن تظل المرأة في بيتها لاتقابل فيها الرجال، ولاتتزين طوال فترة الحداد (٢١).

ومن العادات الاسلامية التى سادت فى مجتمع سوكوتو تسمية المولود فى اليوم السابع وسط حفل كبير يذبح فيه والد الطفل خروفا أو ثورا، وجرت العادة على تسمية الطفل باسم أحد الأنبياء او الصحابة.

وبإختصار فإن المجتمع الذي أقامه الشيخ عثمان بن فودى النزم بتطبيق الشريعة الإسلامية خصوصا في مسائل الزواج والطلاق، وتعدد الزوجات، والاحتفالات الإسلامية الكبرى، وعليه يمكن القول أن دعوة الشيخ عثمان كانت دعوة خالصة لتتقية الدين الإسلامي من العادات الوثنية التي أقرها حكام الهوسا السابقين لحركة الشيخ الإصلاحية.

رابعا : مؤلفات الشيخ عثمان بن قودى :

كان الشيخ عثمان بن فودى أحد زعماء المسلمين القلائل الذين اثروا في شعوبهم، وأدوا الأمانه على وجه طيب، وقادوا شعوبهم بشكل سليم وسط الأمواج المتلاطمة والظلمات الدامسة، حتى وصلوا الى بر الامان، وأنشأوا دولة اسلامية كبرى شملت بلاد الهوسا وغيرها من أقاليم نيجيريا الحالية. وكانت دعوته شامله ومتنوعة، وكان طبيعيا ان يصاحب هذا التحول الثورى في مجمعات غرب افريقيا الوثنية ومع بداية تأسيس الدولة الإسلامية أن يوضح قائد الجهاد ورائد مسيرة النضال في تلك المجتمعات الزنجية بجلاء وجهة نظره حول أهم المشكلات التي تواجه الناس في حياتهم، بل وكل القضايا التي تعترض قيام الدولة وتوسعاتها، فجاءت مؤلفات الشيخ عثمان التكون نبعا للفكر ويتبوعا للثقافة، ومرشدا للناس في عالم صدار الجهل ابرز سيماته، ولتكون مصدر! للفتوى والتشريع، وكانت هذه الكتب تشرح الدعوة وتفسر مختلف النظريات، وتعالج كافة القضايا الفقهية، وترد على إفتراءات الناس حول دعوته الإصلاحية.

ومن يطلع على مؤلفات الشيخ المتعددة، يدرك عمق ثقافة هذا العالم الذى كان بليغا، خطيبا، شاعرا، فصيحا، فاضلا، جميل العشرة ، كريم الصحبة، شديد المعارضة، معروفا بولايته وقدراته القيادية.

وتؤكد هذه المؤلفات ان الشيخ عثمان كان واسع الاطلاع على الاحادبث النبوية الشريفة، وأقوال الخلفاء الراشدين واتباعهم، وأراء الاثمة الأربعة، وأراء العثماء المشهوؤين في غرب افريقيا مثل الامام السيوطي والامام المغيلي، والشيخ محمد مختار الكتتي وأستاذه الحاج جبريل بن عمر وغيرهم من العلماء.

وكان الشيخ يهدف من هذه المؤلفات الى اصلاح أحوال العلم والعلماء وتطبيق أحكام الله، وتصحيح الايمان بشكل يؤدى الى إقامة الشريعة فيما أمر الرسول ونهى عنه والتبصر في الدين، وأخيرا العلم باصوال الطريق الذي يربد سلوكه (٢٢).

ولهذا لم يكن غريبا أن تتنوع مؤلفات الشبيخ، وأن تعالج موضوعات شتى تتناسب مع حجم الجهاد، وطبيعة المناطق التى انتشر فيها الدين الاسلامى، وكانت الموضوعات الدينية تحظى باهتمام الشيخ عثمان لان دعوته كانت إحياء السنه واخماد البدعة الشيطانية. فألف عدداً كبيرا من الكتب حول هذا الموضوع، ولعل اشملها وأهمها كتاب " احياء السنه واخماد البدعة" الذى تضن ثلاثا وثلاثين بابا دارت كلها حول أمور العقيدة، واصول الدين، وإلى حانب هذا الكتاب ألف الشيخ عددا أخر من المؤلفات الدينية مثل " حصن الافهام من جيوش الاوهام"، " نجم الاخوان يهتدون بائن الله في أمور الزمان" وكتاب "مراج الأخوان في أهم ما يحتاج إليه في هذا الزمان"، وأيضا الزمان"، وأيضا المنكرين في الزجر عن البدع والاهواء". وكتاب "تصيحة أهل الزمان"، وكتاب "أصول الدين"، وغيرها من الكتب التي عالجت أمور العقيدة المناهدة.

ظم تقتصر مؤلفات الشيخ على الأمور الدينية، بل راح يتاقش معدائل تتصل بالنظم الإجتماعية والسياسية، وكاتت (وثيقة أهل السودان) حربا على الكفرة والوثنيين، كما وضح الشيخ أسس المجتمع الاسلمى في كتابه ضياع السياسات وفتاوى المتوازل في فروع الدين من المعدائل كما تتاول الحديث عن بلاد الهوسا وأسباب الصراع بين زعمائها في كتابه "تتبيه الاخوان على أحوال أرض السودان"، وعالج أيضا بعض الموضوعات الاجتماعية في مقالة تحت عنوان معدائل المعاملة، ومقالة بعنوان توز الالباب، وأخرى بعنوان تحت عنوان المتادن المحام ورود النسوان، وغيرها من المؤلفات التي دارت حول الكثير من المشكلات الاجتماعية والقضايا السياسية. (٣٣).

وباختصار عالج الشيخ عثمان كل الأمور الاجتماعية التي تضمن بناء مجتمع متكامل يعرف فيه كل فرد ماله من حقوق وما عليه من واجبات، في إطار من التكافل الاجتماعي والسير على السنة النبوية الشريفة.

ونظرا لأن الشيخ عثمان كان صوفيا يتبع الطريقة القادرية، فقد نالت هذه الطريقة قسطا كبيرا من مؤلفاته، وعالجها في الكثير من المناسبات، حتى يزيل اللبس حول كافة القضايا الصوفية، فأعلن مع بداية جهاده أنه شاهد رؤيا وهو في سن الأربعين وأنه جالس في اجتماع يضم سيد البشر، ومعه الصحابة والشيخ عبد القادر الجيلاني، الذي قلده سيف الحق، وطلب منه إعلان الجهاد ضد أعداء الله. (٣٤).

وقد شرح الشيخ عثمان الطريقة القادرية في كتاب المعلامال القادرية للأمة المحمدية، وأيضا في مقاله بعنوان تطبيب قلوب الأمة المحمدية بذكر بعض القصائد القادرية ، وأيضا في مقاله "السلاسل الذهبية للسادات وبالطبع ساعدت هذه المؤلفات على جعل الطريقة القادرية تسود في غرب أفريقيا.

سادسا: عوامل انهيار الامبراطورية الفولانية:

يرجع انهيار امبر اطورية الفولاتي إلى عدة عوامل تجمعت لتسهم في سقوط هذه الدولمة في أوائل القرن العشرين وهي:

 اعتماد الخلافة طوال القرن التاسع عشر على مجرد توجيهات الخليفة فى أمور الارشاد والدفاع، ولم يقدم الخليفة دعما عسكريا لأى إمارة بل لم يكلف الامارات المعاورة بمساعدة أية إمارة تتعرض للاخطار، وبالتالي انشغلت كل إمارة في شنونها الخاصة.

ب) عدم وجود جيش مركزي يتولني أمور الدفاع عن الدولة، وظلت الإمارات طوال القرن التاسع عشر تعيش على مواردها وعلى المساعدات من

الامارات المجاورة.

جـ) اعتمدت جيوش الدولة على الأسلحة التقليديــة والقديمــة، وكـانت الحـروب التي مارستها الجيوش تقوم على أساس المدن المسورة التي يقف المدافعون خلفها للدفاع ضد أي اعتداء. لكن هذه الجيوش المسلحة واجهت لأول مرة جيوشا أوربية متطورة، تعتمد على خطط عسكرية، وتستخدم أحدث الأسلحة بالاضافة إلى المدافع والبنادق المتطورة، مما غير سير المعارك لصالح القوى الأوربية.

د) لم يسبق لجيش دولة الخلافة أن حارب ضد جيش أوربى، ومن ثم كان يجهل خططه وأسلحته، هذا في الوقت الذي كاتت الجيوش الأتجليزية على دراية كاملة بكل الخطط في الإمارات، وقد سهل هذا على البريطانيين مهمة الاستبلاء على الامارات الواحدة تلو الأخرى، طبقا للسياسة التي

رسمها القواد البريطانيون.

هـ) لم تستطع دولة الخلافة أن تنسق عمليات المقاومة مع الامارات التابعة لها، مما جعل هذه الامارات فريسة سهلة أمام هذا الغزو الأوربي، ولم يشعر الخليفة بهذا القصور في خططه إلا بعد فوات الأوان، وبعد أن أطبق الأوربيون على الدولة من كل جانب، فسقطت الامبراطورية في أيدي البريطانيين، رغم البسالة والمقاومة الوطنية العنيفة التي قادها الخليفة وأعوانه المخلصين ، لكن رغم سقوط الخلافة، وضم المنطقة إلى النفوذ البريطاني، فقد ظلت الأسس التي وضعها الشيخ عثمان وخلفاؤه هي دعائم الحضارة الاسلامية في نيجيريا، ولا زال المسلمون يمارسون دورهم في الحفاظ على الدين الاسلامي، وفي تطبيق الشريعة الغراء في أكبر منطقة إسلامية، من حيث عدد السكان في القارة الأفريقية.

وخلاصة القول إن الخلافة الاسلامية في سوكوتو قد إتخذت من الدولة العباسية نموذجا لها في الحكم، كما أنها أقامت نظاما فريدا من نوعه في غرب القارة، استقى من كل النظم الاسلامية، وسار نموذجا لكل الحركات الجهادية في غرب القارة، وتمسك المسلمون بمبادئ الشريعة الاسلامية، وطبق الخلفاء على مدى قرن من الزمان هذا النظام الاسلامي، فتعود الناس عليه وألفوه حتى بعد الغزو البريطاني، وصارت الأسس التي وضعها الشيخ عثمان تعمنورا للحياة، كما أصبحت مؤلفات الشيخ وأتباعه مصدر الفكر والإلهام الثقافي ، كما أن خلافة الشيخ عثمان بن فودى تعتبر رائدة حركات والإلهام الثقافي ، كما أن خلافة الشيخ عثمان بن فودى تعتبر رائدة حركات كل من سولت له نفسه العبث بأحكامه، حتى عندما جاء المستعمر البريطاني وأخضع الدولة اسلطانه، لم يتمكن من إحداث أبة تغييرات في هذه الأسس وأخضع الدولة السلطانه، لم يتمكن من إحداث أبة تغييرات في هذه الأسس الراسخة، التي لا زالت تشع بنورها حتى اليوم.

## مراجع القصل

| ) ابراهيم طرخان: دولة مالى الإسلامية، ص ٥٢ – ٥٩، وشكل رقم ٤                                                     | ١)     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ) لمزيد من الدراسة عن انتشار الإسلام في أفريقيا: انظر حسن أحمد محمود: الإسلام                                   | ۲Ś     |
| تُقافة العربية في أفريقيا، الجزء الأول، القاهرة، ١٩٦٣.                                                          | وَالله |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                           | ٣)     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                           | ٤)     |
| ) ابراهيم علىطرخان: إمبراطورية البرنو الإسلامية، القاهرة، الهيئة المصرية العاسة                                 | ۱٥     |
| تُاب، ۱۹٬۷۰ من ۱۳۰.                                                                                             | الك    |
| Johnston, H. A. S.: The Fulani Empire of Sokoto. London 1967, P. 18.                                            | ٦)     |
| ) محمد بلو: إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور، القاهرة ١٩٦٤، ص ٥٨.                                            | Y)     |
| ) تحدث الشيخ عبد الله بن فودى عن الجهاد ومراحل تكوين الدولة الاسلامية في كتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |        |
| ين الورقات، نيجيريا عام ١٣٨٣ هـ (بالخط المغربي). كما تحدث أيضا عن الجهاد                                        | ػؙڒۑ   |
| يخ محمد بلو: إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور~ مرجع سابق .                                                   | الشر   |
| Martin, B. G.: Muslim Brotherhood in 19th Century Africa, London 1976, PP. 1 - (                                | ۹)     |
| ١) محمد بلو: انفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور، القاهرة ١٩٦٤، ص ١٧ – ٢٥.                                      | •      |
| ١) عثمان سيد أحمد اسماعيل: حركتا الشيخ محمد عثمان بن محمد بن قودي ومحمد                                         |        |
| مدُّ بن عبد الله المهدى وأثار هما: (مجلة الدَّر انسات الأثريَّةِيُّة بـالخرطُوم، الْعَنْدُ الثُّنْتي،           |        |
| يل ١٩٨٦، ص ٣٥ – ٥٣ ).                                                                                           |        |
|                                                                                                                 | ۲.)    |
| Panikkar, K. Madhu: The Serpent and the Crescent, P. 75.                                                        | ۳١     |
| Panikkar, K. Madhu: The Serpent and the Crescent, P. 75.                                                        | ٠,     |
| ب:<br>۱) عثمان بن فودى (وثيقة أهل السودان) تحقيق<br>Bivar, A.D.H.: Journal of African History, Vol II. 1961,    | ٤)     |
| P. 23                                                                                                           |        |
| ١) عبد الرحمن زكى: الاسلام والمسلمون في غرب أفريقيا، القاهرة (د . ت) ، ص                                        | ٥)     |
|                                                                                                                 | 94     |
|                                                                                                                 |        |
| Smaldone, J. p.: Warfare in the Sokoto . ()                                                                     | ۲)     |
| Caliphate, p. 2                                                                                                 | •      |
| Caliphate, p. 2                                                                                                 | •      |

- (۱۸) وأيضا حسن أحمد محمود، مرجع سابق، ص ۲۸۹.
- (١٩) توماس أرنولد: الدعوة الى الاسلام، ترجمة حسن ابراهيم حسن وعبد المجيد عابدين، الطبعة الثالثة، القاهرة ١٩٧٠، ص ٣٦٠.
  - Meck , C. R.: Tribal Studies In Northern Nigeria , Vol . II , P . 5 . (Y .)
- (٢١) محمود سلام زناتي: الاسلام والتقاليد القبليَّة في افريقياً، ص ٩٤.

- (٢٢) عثمان بن فردى: حصن الافهام من جيوش الإوهام (٢٢) مخطوط)، ص٣٠٢.
- (٢٣) عثمان بن فودى: "تنبيه الغاقلين" ، "وارشاد اهل التفريط والإفراط الى سواء الصراط" و" أصول العدل لولاة الأمر" .
- (٢٤) عثمان بن فودى : ولما بلغت في الذكر والورد"، وهو كتاب نشرته لجنه النشر بوزارة المعارف بنيجيريا الشمالية ضمن سلسلة ضمت كتاب اصول الولاية "و" هداية الطلاب".
- (٢٥) انظر نظام الحكم في : عبد الرازق: الاسلام والحضارة الاسلامية في نيجيريا ، ص ١١١ وما بعدها .
- ولمزيد من الدراسة عن الخلافة العباسية انظر: حسن ابراهيم حسن: النظم الاسلامية، الطبعة السابعة، دار النهضة العربية، القاهرة ١٩٦٤، ص١٣٠ ومابعدها .
- (٢٦) عثمان بن فودى : الفرق بيسن ولايسة اهل الاسسلام واهل الكفر، ص ١٧،١٦.
- (٢٧) السر سبيد احمد العراقي: نظام الحكم في الخلافة الصكتية: مطبوعات جامعة الخرطوم، السودان، ص ١١.
- Last, M.: Op. Cit. P. 107. (YA)



## القصل السايع

# الجهاد والدعرة الإسلامية في بلاد غينيا بيساو

#### المحتويات:

- منطقة غينيا بيساو وشعب الهاترى
  - الدعوة الأسلامية في سالجامبيا.
- اتتشار الدعوة الأسلامية في غينيا بيساو .
- دور ألفا موار في نشر الدعوة الاسلامية .
- الدعوة الاسلامية في عهد موسى مولر .
- . الاستعمار البرتفالي وانتشار الدين الاسلامي في غينيا بيساو في السنوات الأولى للاستعمار البرتفالي .

تُعتبر منطقة غينيا بيساو من المناطق الهامة في غرب القارة الافريقية التي تأثرت بحركات الجهاد الاسلامي، ويرجع الفضل في ذلك الى شعب المائدي او المائدنجو الذي استطاع تأسيس مملكة شبه مستقلة داخل حدود دولة مالي الاسلامية في القرن الرابع عشر الميلادي، وكانت كابا (Kaaba) هي المقر الرئيسي لهذه المملكة الاسلامية والتي حددت في المنطقة مابين نهر جامبيا ومنطقة فوتا جالون، بل توسعت حتى وصلت الى شاطيء المحيط الاطلسي (١).

وصارت هذه المملكة الاسلامية من الوحدات السياسية الكبرى التى ظهرت فى منطقة ساتجامبيا، ولعب شعب الماندى الدور الاكبر فى حياة هذه الدولة، بل واثر بشكل واضح فى حياة الناس سياسيا واجتماعيا حتى مطلع القرن التاسع عشر (٢).

وكان شعب الماندى قد استقر فى غرب القارة، وبعد ان كون دولة مستقلة بعد سقوط دولة مالى فى القرن الرابع عشر، أخذت مكاته هذا الشعب تسيطر على حياة الناس، واصطبغت الحياة الاقتصادية بنشاط هذا الشعب الذى مارس الزراعة، وقام رجاله بالتجارة فى الملح الذى كان من أهم السلع التجارية، كما مارسوا حرفة الصيد والاتجار فى البهار والأعشاب البرية وبعض المصاصيل الأخرى (٣).

وتوسعت هذه الدولة، وضمت عددا من الوحدات الصغيرة التى ارتبطت مصالحها، وتشايكت أعمالها، وكان لابد من وضع نظام للحكم هذاك خاصة أن كل هذه الوحدات الصغيرة التى زادت عن أربعين وحدة ترجع المصل واحد. ولذا صار الحكام ينتمون إلى فرعين من هذا الأصل أو الاهما فرع السين (Sane) وثانيهما فرع المين (Mane) (٤).

والتف الناس حول حاكمهم سواء من السين أو المين، لأنه حسب اعتقادهم كان يستطيع النتبؤ بالمستقبل، ويمنح الهبات، وينزل اللعنات على تسعبه إذا أراد.

ورغم أن المملكة تكونت أساسا من شعب المائدى – إلا أنها بحكم توسعاتها ضمت بعض العناصر والجنسيات الأخرى التى تداخلت مع المائدى، وحدث نوع من الإندماج مع هذه الجماعات، وأهمها جماعات الفولاتي الرعاة الذين سيلحبون دورا هاما في مصير هذه الإمبر اطور بة .

وكان الفولاني من الرعاة الذين ينتقلون هذا وهذاك بحثًا عن موارد للرزق لماشيتهم، وبحكم هذه الروح الرعوية كان الفولاني يستقرون في بلاد المائدي للاعي، ويحصلون على بعض الأراضي لماشيتهم، بالاضافة إلى زراعة بعض المحاصيل، وكان المائدي يحصلون على ضرائب من الفولاتي مقابل السماح

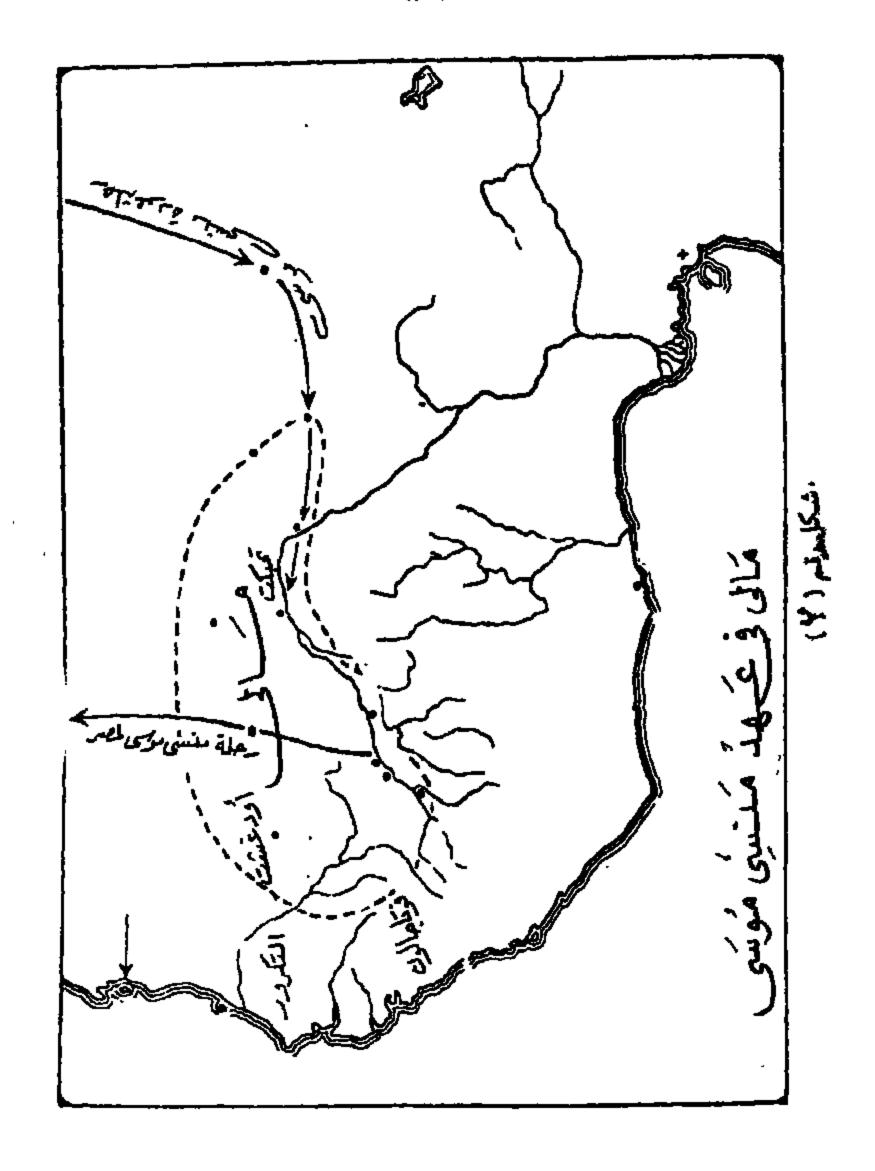

لهم برعى الماشية في أراضيهم، وكانت هذه الضرائب تنزايد بشكل كبير على الفولاتي الذين كانوا مواطنين من الدرجة الثانية، وان شئت ققل أدنى درجات التدرج الاجتماعي بين الماندي، كما كان الماندي يجمعون ضرائب الماشية بشكل تعسفي ولا يجرؤ رعايا الفولاتي على الإعتراض عليه (٥).

وإستمر وضع الفولاتي واستسلامهم لشعب الماندي طوال هذه الفترة حتى دب الخلاف بين جماعات الماندي أثر الصراع بين فرعى السين والمين حول وراثة العرش، فلقد مات الامبراطور الماندنجي من جماعات السين فأخفوا خبر الوفاة عن فرع المين حتى لا يتولى العرش امبراطور شرعى منهم، ولكن عندما علم المين بذلك بدأ الصراع بين الفرعين.

حدث هذا في الوقت الذي كانت جماعات الفولاتي قد اعتقت الدين الاسلامي، ووحدت صفوفها تحت رايات هذا الدين الحنيف، وصارت تمثل قوة جديدة في المنطقة.

واستنجد فرع السين بالفولاتي من منطقة فوتاتور لمساعدتهم ضد الفرع الآخر من الماندي (جماعات المين) ، وانتهز الفولاتي الفرصة وساعدوا هذه الجماعات، ولم يتوقف دعمهم عند حد هزيمة المين، بل خططوا لنشر الدين الإسلامي بين كل الجماعات الوثنية في المنطقة، وللقضاء على كل ألوان التمييز والمعاملة القاسية التي لقيها الفولاني من جانب الماندي، وكان الحافز الأول لدى جماعات المرابطين من مسلمي الفولاني هو نشر الدين الاسلامي في بلاط الملوك، وكانت العقية الرئيسية أمام المرابطين من المسلمين هي رفض حكام الماندي إعتناق الإسلام، ولكن الثورة الدينية في بلاد مسانجامييا كانت قوية الأثر، وعجزت محاولات الماندي عن التصدي لها، بل كانت هذه الثورة سببا في القضاء على اميراطورية كمبا واعتناق سكانها الدين

وسيطرت جماعات الفولاتي على السلطة في منطقة سانجامبيا بل، وأيضا توسعت داخل منطقة غينيا بيساو ونشرت الدين الإسلامي، وأقامت دولة اسلامية هناك في النصف الثاني من القرن الناسع عشر (٧).

وقبل الدخول في الصراعات المحلية التي أدت الى قيام الدولة الاسلامية والجهاد في سبيل الله في غينيا بيساو، وسوف نلقى الضوء على هذه الثورة وكيفية قيامها في منطقة سانجامبيا، وأثارها على امبراطورية كمبا.

#### أولاً: الدعوة الإسلامية في سانجامبيا:

وصل الدين الاسلامى الى منطقة سانجامبيا الواقعة فى غرب القارة بين نهرى جامبيا والسنغال منذ القرن الرابع عشر الميلادى، لكن عدد الذين اعتقوا هذا الدين كانوا محدودين لم يقدر لهم ان يلعبوا اى دور فى الحياة السياسية هناك، ورضى المسلمون بالعيش كرعابا تحت حكم الدول

غير الاسلامية، ولم يفكر المسلمون طوال هذه القرون في العمل على تاسيس دولة اسلامية رغم ان بعض المسلمين تقلد مناصب هامه في بلاط الملوك والحكام، وظلت الاحوال على هذا المنوال حتى اوائل القرن التاسع عشر قرن الجهاد والدعوة الاسلامية في غرب افريقيا بشكل عام وصار الدين الإسلامي محور الفكر السياسي لكل منطقة ساتجامبيا، وكان الهدف الاساسي هو تغيير الاوضاع السياسية والهياكل الاقتصادية بشكل يتمشى مع الشريعة الاسلامية (٨).

لقد شهدت منطقة غرب افريقيا في القرن التاسع عش موجه من ثورات جهاد المسلمين ضد حكامهم المحليين من الوثنيين او الذين يعتنقون الدين اسميا. وتزعم هذا الجهاد رجال مخلصون من ابناء شعب الفولاتي الذي قاد الثورة الدينية حيث تزعم حركات الجهاد الاسلامية في كل من بلاد الهوسا الشيخ عثمان ابن فودي، والحج عمر الفوتي التكروري وغيرهم من الزعامات الاسلامية التي هزت عروش الحكام الوثنيين، ووضعت الجهاد نصب أعينها، وناضلت من أجل نشر العقيدة الاسلامية وتسلحت بسلاح الثقوى والفلاح، فكأنت ثورات مباركة احدثت تغييرا

جذريا في هياكل المجتمع في غرب القارة.

ورغم ان الجهاد قد اتخذ عادة شكل الحرب الدينية ضد الوثنيين إلا ان اهدافه لم تعد مجرد اعتناق الدين الاسلامي، بل انه صار حركة عامه تعدى الى تأسيس مجتمع اسلامي حتى وان تطلب الامر استخدام السلاح لتحقيق هذا الأمر (٩).

وأعلن المسلمون الجهاد على الوثنيين في معظم الممالك والدول التي قامت في غرب افريقيا، وفرضوا الضرائب والجزية على كل من لم يعتق الاسلام حتى يدخل هؤلاء في الدعوة الاسلامية، وصدار الجهاد سمة من السمات البارزة في افريقيا الغربية في القرن التاسع عشر (١٠).

وكانت الثورة في فوتا جالون من اعظم الثورات أثرا على منطقة غينيا بيساو، ويرجع الفضل في قيام هذه الثورة الاسلامية الى هجرات جماعات الفولاتي الى المنطقة ، تلك الهجرات التي بدأت من القرن الرابع عشر واستمرت حتى القرن السابع عشر، وكان المهاجرون من الرعاة الذين لايعرفون عن الاسلام شيئا، ولذا هاجروا خلال هذه الفترة بحثا عن المراعى الجديدة لقطعانهم، وعندما هاجر الفولاتي الى فوتاجالون التقوا بأصحاب الارض من جماعات الديولا(Dioid) الذين يعملون في الزراعة، وحدث اتفاق بين الفولاتي الرعاة وجماعات الديولا على اساس ترك الهضية العليا للفولاتي، وبمرور الوقت مت الالفة، وظهر نظام للتبادل التجارى بين الجماعتين، وصدر كل منهما فائض انتاجه للاخر (١١).

لكن الامور لم تستقر بين الطرفين وحدث التنافس نتيجة التجارة مع الاوربيين، وخصوصا تجارة الجلود التي سيطر عليها الفولاتي، بالمساواة مع اصحاب الارض الحقيقيين من الديولا، وكان هذا في حد ذاته مثار الخلافات، ومنشأ المنازعات بين تلك الجماعات (١٢).

وكانت الهجرة السابقة لجماعات القولاتي من غير المسلمين – لكن في القرن التاسع عشر بدأت هجرات جديدة لهذا الشعب وصلت الى فوتاتورو وبوندو وماسينا وكانت على عكس الهجرات السابقة لان اعضاءها كاتوا من المسلمين الذين مارسوا شعائرهم الدينية بشيء من السرية والحذر – لكنهم نجحوا رغم السرية في معاملاتهم ان يقنعوا بعض السكان لدخول الدين الاسلامي.

وازداد عدد المسلمين بسرعة، وبدأوا الصلاة العلنية، وعملية تحفيظ القرآن الكريم على نطاق واسع، وبالطبع اثارت هذه الافعال وتلك الممارسات الاسلامية جماعات الديولا والفولاتي من غير المسلمين وحدث رد فعل عنيف ضد هؤلاء المسلمين الذين قابلوا الاذي بالتسامح والاجراءات العدائية بنوع من اللين وحسن المعاملة، واكثر الديولا من الضرائب على كاهل المسلمين من الفولاتي .

وتحمل المسلمون هذه الأعباء الجديدة، لكن عندما ضاقت بهم السبل وطفح الكيل، وتمادى المشركون فى اعمالهم السيئة ضد المسلمين كان الرد الفعلى الذى تفرضه الشريعة الاسلامية هو اعلان الجهاد لنشر الدين ولوضع حد لأذى الكفار. فكانت الشورة الاسلامية ضد الوثنيين من السكان فى عام ١٧٣٦م، تلك الثورة التى أحدث تغييرا جذريا فى هيكل النظام السياسى والاجتماعي، ودمرت كل القوى التى عارضت المسلمين، وكان السبيل الوحيد امام السكان فى المنطقة إما اعتناق الدين الاسلامى، او الهروب الى المنفى، او الوقوع فى الأسر.

وأستمرت عملية التحول داخل المجتمع، وثورة المسلمين لاتهدأ ضد الوثنيين الذين رفضوا اعتماق الدين الاسلامي، وظهرت مجتمعات جديدة في فوتاجالون صارت فيما بعد أساسا لمديريات اتحاد الفولاتي الجديد (١٤).

واصبح هذا الاتحاد الجديد يضم تسع مناطق في فوتاجالون وهي :

تيمبو (Timbo) وفودى هاجى(Fode Hadji) وفوجومبا (Fougumba) وكيبالى (Kebail) ولابى(Labe) وتمبى (Timbi) وكوليد(Koliasde) وكوين (Kion) (١٥).

ويختار الزعماء في المناطق التسع إماما لهم أطلق عليه أقب الالفاء وكان مسئولا عن توجيه شئون الحرب ضد المناطق الوثنية الخارجية، كما إنه ينظم العلاقات التجارية خارج الاتحاد، ويلعب دور الوسيط بين المناطق (الدويات) التسع، وكان الامام في فوتاتور يخضع في ارائه لمجلس الكبار ١٥٠ ١٥٥١١٥١١ الذي كان يحق له عزل الامام إذا قصر في واجباته، أو إذا شعر المجلس انه لايقوم بوظائفه تجاه الاتحاد الفيدر الي

وبعد إعلان الجهاد وبخاصة على طول نهر السنغال وموريتانيا صدار الشيخ عبد القادر اول إمام في الدولة الجديدة، وبدأ زعماء هذه المنطقة الحرب ضد المراكشيين وضد حكام الماندي(١٦).

ثانيا: انتشار الدعوة الاسلامية في غينيا بيساو:

كان المتوسع القولاتي في منتصف القرن التاسع عشر في غينيا بيساو أثره في القضاء على اكبر الامبراطوريات الماتدى في هذه المنطقة، وكان الدافع الديني هو السبب في توسع القولاتي نحو مملكة كميا، وإن كان هذا لايمنع وجود دوافع تجارية واقتصادية دفعت الفولاتي نحو هذه المملكة، ولقد بدات قوات فوتا جالون تشن غاراتها ضد كمبا، بسبب هذه الدوافع الاقتصادية والزراعية (١٧).

وساعدت هذه الهجمات جماعات الفولاتي المستضعفة - داخل مملكة كمبا الوثنية - على حمل السلاح ضد اسيادهم من المائدي، مما ساعدهم بشكل كبير على تفنيت هذه المملكة، وجعلها عرضة للانهيار السريع.

ودارت معارك عنيفة بين المسلمين وهذه الجماعات الوثنية، وكانت اهمها مغركة بيروكولنج (Berekolong)، ومعركة سانكولا (Sankolla). وكان حصان حصان بيروكولنج اهم حصون كمبا وكان لابد من السيطرة عليه قبل الدخول اليقلب هذه المملكة. ولذا فقد اعد الالفا ابراهيم قوة من سنه الاف رجل للهجوم على هذا الحصن، وطلب من حاكمه إما قبول الدعوة الاسلامية او قبول اختيار الحرب، وفضل حاكم الماندى الحرب بدلا من اعتناق الاسلام.

وبدات الحرب بين السلمين وحصن بيروكولنج، وواجه المسلمون عدة نكسات اثناء الهجوم على هذا الحصن، لكن بعد خمسة ايام من القدال تمكنت قوات الموحدين من تحقيق النصر الحاسم، وحصل المسلمون على عدكبير من الاسلاب والاسرى بما فيهم بعض اميرات كمبا وكانت هذه المعركة بداية النهاية لامبراطورية كمبا الوثنية، بل وعاملا حاسما في نشر الدين الاسلامي في هذا الجزء من غرب افريقيا.

ولم تكن هذه المعركة آخر المطاف بين المسلمين وشعب كمها، بل دارت معارك عديدة في الفترة من عام ١٨٥٠ وحتى عام ١٨٥٦، وحقق جند الاسلام انتصارات رائعة، ودخل عدد كبير في دين الاسلام، وانتهت تلك الحقبة بمعركة كانسلام (Kansala) (١٨٦٨ – ١٨٦٨) (١٨).

وفى هذه المعركة ظهرت صورة من التأخى الإسلامي والتعاون بين كل ولايات المسلمين، وتكالب الجميع على المشاركة في تلك المعركة، فأرسلت الولايات الاسلامية في فوتاجيالون قوات مشتركة، وشارك الفولاتي في فردو (Firdu) بقيادة الزعيم مولو أيجو (Molo Eggue) الذي حمل فيما بعد لقب الفا مولو (Alfa Molo)، وشارك أيضا في هذه المعركة عبد البكر سعدا زعيم بوندو، وقد وصل عدد المحاربين في الجيش الاسلامي اكثر من ٢٠٠٠٠ مقاتل،

وكان الجهد الجماعى - الذى شاركت فيه فوتا جالون بنصيب الاسد- عاملا حاسما فى القضاء على مملكة كمباء التى استمرت تسيطر على الحياة السياسية فى المنطقة لمدة سنة قرون(١٩).

ورغم أن الفولاتي قد حققوا النصر في هذه المعركة، إلا انهم خسروا كثيرا وانخفضت قوات الإمام في فوتاجالون من اثني عشر ألف مقاتل الى اربعة الاف فقط، لكن هذه الخسارة تعد ضئيلة إذا قورنت بضحايا العدو، بالإضافة الى نجاح المسلمين في اسر اكثر من ١٥،٠٠٠ رجل من مملكة كمبا(٢٠). ويعود هذا الانتصار للمسلمين من الفولاني في معركة كانسالا الى الحصار الناجح، والتكتيكات العسكرية التي انتهجها زعماء المسلمين في هذا الهجوم، ولم يتوقف المد الاسلامي عند تحطيم هذه المملكة وسكانها من الماندي، بل شجع النصر على قيام جماعات أخرى من الفولاني بتكوين حلف لتحيطم كل حكام الماندي، ابتداء من بوندو حتى ساحل المحيط الاطلسي، لكن الحاكم رسيموتوكيمو (علي المنادي في دويلات جامبيا، وتصدى لهجوم الفولاتي وقضى على تحالفهم (٢١).

ورغم هذا فقد استطاع الفولاتي القضاء على مملكة كمبا، وتوسع نفوذهم في قلب منطقة غينيا بيساو، ويعنى هذا التوسع انتشار الدين الاسلامي وتكوين دولة إسلامية بزعامة ألفا مولو وابنه موسى مولو.

وسنحاول القاء الضوء على كيفية وصول الجهاد الاسلامي اليهذا الجزء من القارة، وبالطبع سيقودنا هذا الى الحديث عن الزعيمين الفا مولو وابنه موسى مولو.

في الخمسينيات من القرن التاسع عشر إستطاع الفولاتي في منطقة فوريا(Forria) وهي احدى مناطق غينيا بيساو توحيد جهودهم.

وكانت هذه الدولة خاصة بالفولاني واستمرت مع فوتاجالون ويوندوسببا في تحطيم مملكة كمبا كما ذكرنا من قبل ونشر الدين الاسلامي في كل من جامبيا والسنغال وغينيا بيساو، وأسس هذا الرجل دولة للفولاني في منطقة فولادو، واعطاء امام فوتاجالون لقب الفا مولو.

ويرجع نسب هذا الزعيم الدينى الىجماعات الفولانى دجيبا (Fulbe Dkjiabe) ويرجع نسب هذا الزعيم الدينى الىجماعات الفولانى دجيبا (Begue Buyu) وامه ايجو بويا (Begue Buyu) التى تزوجها ابوه مالال (Malal) عندما قدم الى منطقة الفولادو وانجب منها طفاين هما مولو ايجو (Molo Begue) وبولا ايجو (Bula Begue) (۲۲).

#### ثالثًا: دور ألفا مولو في نشر الدعوة الاسلامية:

وقبل ان يتقلد ألفا مولو زَمام الامور في هذه الدولة كان يعمل بالصيد، وكان الصيد حرفة اساسية في هذه الجهات، فضلا عن انه مورد اقتصادى هام من الحلود ومن الفيلة ، وكان الصيادون لهم اتباع من الطلاب الذين يدربونهم

خصوصا ايام الحروب، كما كان الصيادون على دارية واسعة بالغابة وطرقها، وهو عامل هام في معارك هذا الزمان، ومن ثم كان الحكام يعتمدون على هؤلاء الصيادين إذا ما رغبوا في تحقيق التصر في حروبهم (٢٣).

توقف الفا مولو عن ممارسة حرفة الصيد قبل الهجوم على حصن كانسالا فى عام ١٨٦٨، وتشير المصادر والروايات الى ان الزعيم التيجانى المشهور الحاج عمر الفوتى التكرورى اثناء اسفاره فى هذه المنطقة وصل الى مملكة كمبا ودخل فى منطقة الفولادو. وفى كثير من هذه المناطق التى سافر اليها كان الناس يخشون منه، بل ويرفضون تقديم الطعام والشراب والمأوى له. وعندما وصل الى قرية جالابا (Galaba) وهى القرية التى عاش فيها الفا مولو وزوجته كومبا وفض الناس ابواء الحاج عمر، لكن اشار البه احد المواطنين بالتوجه الى منزل الفا مولو خارج القرية.

وعمل الحاج عمر بنصيصة هذا المواطن، وتوجه الى مسكن مولو خارج القرية، ووجد زوجته التى افادت بأن مولو قد ذهب للصيد ولن يعود الابعد عدة ايام، لكنها اصرت على ضيافته فى بينها، وقبل الحاج عمر هذه الدعوة، وتصادف فى اليوم التالى مباشرة عودة زوجها الفا مولو من الصيد على غير عادته، وعندما سائنه عن سبب قطع رحلته اشار الى انه راى فى المنام بان حريقا قد شب فى البيت فعاد بسرعة ليتأكد من هذا الحادث، وأشار الزوج باستضافتها لهذا المرابط المسلم الذى يبدو عليه الصلاح والتقوى (٢٤).

وفى اثناء فترة إقامه الحاج عمر مع الفا مولو وزوجته اعتنق مولو الدين الاسلامي، وقبل ان يرحل الحاج عمر من ضبافة الفا مولو اخبره بأنه سيكون رجلا عظيما، وانه سيكون مستجاب الدعوة، وانهما سينجبان طفلا وسوف بسمونه موسى مولو، واخيرا طلب منه ان يعلن الجهاد من اجل نشر الدعوة الاسلامية في هذه المنطقة حتى ترفرف رايات الاسلام على اراضى الماندى الوثنية (٢٥).

وبالطبع لم يصدق الفا مولو ماخبره به الحاج عمر، ذلك لان امبراطورية الماندى كانت قوية، وان تحطيمها امر مستبعد تماما، وانه لم يجرؤ احد على الاعتراض على قوة حكامها وضرائبهم الكثيرة على شعب الفولاتى الضعيف، كما انه لايستطيع اذا انجب طفل اان يطلق عليه موسى، لان هذا الاسم ليس من الاسماء الشائعة في المنطقة، بل وربما يعرضه الى كثير من الالام والقسوة من جانب الماندى.

لكن شاءت الأقدار أن تتحقق كل أحلام هذا المرابط الكبير، وأن ينجب الفا مولو إبنا فيسميه موسى مولو، وأن يدخل في صدراع مع حكام الماندى وينتصر عليهم، فكيف تحققت هذه الأمور؟. بعد أن افترق الحاج عمر عن الفا مولو، وبعد أن شرح له كيفية إعلان الجهاد وضرورة بناء حصن له، عاد الفا مولو الى مسكنه ينتظر كيف سنتحقق كل الاشياء التى افصح له بها الحاج عمر الفوتى .

ومرت عدة سنوات، وانجب الرجل فعلا طفلا وسماه موسى ولكن بشكل سرى، وبعد فترة بدا الاحتكاك مع الماندى، وكان الشيخ عمر قد اخبره بان النزاع سوف بيدا حول اخذ شاه من منزله، وفعلا جاء بعض رجال الماندى وهو غائب واقتحموا المنزل، واخذوا الشاة رغم رفض زوجته وتحديها لهم، لكنهم اخذوها وولوا الادبار.

وعندما سمع الفا مولو بهذا الخبر ادرك ان هذه إشارة لاعلان الحرب على المائدى، لكنه كان فى وضع لايسمح له بالدخول فى حرب معهم فحاول كسب الوقت وذعب بنفسه الى حاكم المائدى يطلب الشاة ولكن دون جدوى، فعاد يستعد لشن هجومه على المائدى، وليعلن الثورة الاسلامية ضد الحكام الوثنيين.

قام الفا مولو بالاتصال سرا بزعماء الفولاني، واخبرهم أن الوقت قد حان لاعلان الثورة الاسلامية ضد الحكام الوثنيين، لكن هؤلاء الزعماء خذلوه ورفضوا الوقوف الى جانبه، بل وطالبوه بعدم الإتصال بهم مرة ثانيه في مثل هذا الامر (٢٦).

لم يستسلم الفا مولو، فبعد عام من اللقاء مع هؤلاء الزعماء من الفولاتي عاد مرة ثانية واستدعاهم للقاء، واخبرهم بانه مستعد للحرب ضد الماندي، لكنهم اظهروا نواياهم وخوفهم من الدخول في حرب مع الماندي الاقوياء، ولم ينتظر الفا مولو فهاجم كانسالا وبعض مناطق استقرار الماندي بشكل خاطف، وكان وهو يشن هجومه على مملكة الماندي في كمبا قد اصبحت في حالة من الإنهيار والضعف، وكما ان هجوم قوات فوتاجالون عليها وإحتلال بعض الحصون بها قد أعطاه فرصته ليكمل هجومه وينهى هذه المملكة الوثنية.

واعتمد الفا مولو على تأبيد المسلمين من التوكولور في منطقة كابادا (Kabada) التي كانت بالفعل دولة اسلامية داخل امبر اطورية الماندي (٢٧).

وعقد معهم اتفاقا بان يقدم احدهما للاخر عند الضرورة ما يحتاج إليه من مساعدات مع عدم الدخول في حرب ضد بعضهم البعض، وبالفعل قدم شعب كاباد الى الفا مولو عددا من المحاربين لتكوين جيشه، هذا الجيش الذي صار الساعد الإيمن لالفا في حربه ضد مملكة الماندي في كمبا (٢٨).

واعلن الفا مولوحركة جهاده في الوقت الذي كان المسلمون في فوتاجالون يشنون فيه غاراتهم على حصن كأنسالا في الفترة من ١٨٦٥ حتى ١٨٦٧، واستطاع هذا المجاهد الاسلامي تحقيق اماله في تحطيم وحدة الماندي.

ويرجع نجاحه الى ثلاثة عوامل:

١- عاش الجزء الاكبر من الماندى فى قرى مستقلة، لم تكن لها ادارة مركزية، ولذا اصبح من السهل الخجوم عليها والسيطرة على من فيها، بعكس النظم المركزية المنظمة على اسس قوية.

 ٢- قيام الشعب المسلم في منطقة كابادا بتقديم قوة بشرية هائلة ساعدت الفا مولو على خوض الحرب، بالإضافة الى بعض جماعات الفولاني التي ساعدت في هذا الهجوم.

٣- قيام الإمامة في فوتاجالون وهي إحدى مناطق غرب القارة القوية بتقديم الدعم الروحي لالفا مولو ومنحه عمامه القيادة السياسية وإعطائه اقب الالفاء والذي ساعده كثيرا على تنفيذ مخططاته الجهادية. هذا فضلا عن تقديم الإمامة في فوتاجالون قوات عسكرية لمساعدته (٢٩).

وبعد هذا النصر على امبراطورية كميا، صار الفا مولو حاكمًا لدولة الفولاني أو الفولادو (Fuladu) التي أصبحت تابعة لفوتا جالون وصار يدفع الضرائب السنويه للامامة هناك، بالاضافة الى دفع نصيب مما يجمعه من الاسلاب والاسرى في الحروب، مع تقديم المساعدات وأخذ الإمامة عند الضرورة.

واخذ الفامولو يدعم دولته على اسس إسلامية، وينشىء دور العبادة، ويهتم بالعلماء والفقهاء لنشر الدين بين هذه الجماعات الوثنية، وحاول تحسين علاقاته مع الإمامة فى فوتاجالون، لكن هذه العلاقات اخذت تتدهور بعد إعلان الفولاتى دولتهم المستقلة، فلقد ارسل الإمام فى فوتاجالون ابنه محمد سالف، (Mamadu Sallf) كقائد للقوات التى ارسلت لمساعدة الفا مولو، وبعد انتصار الفولاتى اتكر الإمام قيادة الفا مولو وعين إبنه محمد سالف حاكما على المنطقة، ورغم ان الأمر قد حسم بسرعة وعاد الفا مولو الى مقره كحاكم وقائد لهذه الدولة الجديدة، إلا ان فكرة تعيين ابن الامام قد تركت نوعا من الصراع بين الامامة فى فوتاجالون والفا مولو وابنه موسى مولو فيما بعد من الصراع بين الامامة فى فوتاجالون والفا مولو وابنه موسى مولو فيما بعد

ورغم ماشاب العلاقات من فتور، فإن الفا مولو استمر فى دفع الضرائب السنويه للإمامة، وحافظ على العلاقات الوديه معه حتى يجد دعمها فى الوقت المناسب، كما نجح الناس فى المناطق التى فتحتها على قبول الدين الاسلامى، باعتباره الاطار السليم لتقوية دولته ومبررا لاستمرار جهاده، ومن ثم صار المرابطون والعلماء والفقهاء يشكلون ابرز عناصر المجتمع الجديد.

واستمر الفا مولو فى حركة جهاده الاسلامية، وتوسع فى مختلف اجزاء امبراطورية كمبا، ودخل مناطق غينيا بيساو طوال فترة السبعينات من القرن التاسع عشر، ودخل الناس افواجا فى الدين الاسلامى، وارتفعت مكانة العلماء ورجال الدين ونعم الناس بفترة من الهدوء والاستقرار، وتحسنت العلاقات مع الإمامه فى فوتاجالون.

وكانت المشكلة الأساسية التي واجهت الفا مولو وهو يقوى دعائم دولته الجديدة - طريقة بناء هذه الدولة، والمعروف ان نظام الفولاتي يعتمد اساسا على الوحدات العائلية حيث يتولى الكبار من الذكور مسئولية القيادة، ولهذا قام الفا مولو بتقوية هذا النظام، وكافأ الرجال الذين ساندوه وايدوه بتعيينهم حكاما في المناطق المختلفة من الدولة، مثلما فعل من قبل في اوائل القرن التاسع عشر المجاهد الثيخ عثمان بن فودى، عندما اسس دولة اسلامية على انقاض امارات الهوسا الوثنية في شنال نيجيريا، واعطى سرجال الذين قاموا بالجهاد مسئولية الحكم في المناطق التي فتحوها، وصارت وراثيه في ذرياتهم تحت رايات الامبراطورية الاسلامية الفولانية (٣١).

وحاول الفا مولو توحيد كافة الجماعات تحت رايه الاسلام، ذلك الدين الذي صيار العامل الرئيسي في توحيد وتجميع كافة المسلمين في غرب افريقيا، لكن الإسلام الذي انتشر في هذه الدولة الجديدة لم يكن يسير على النمط السلفي، متلما كان الدين في مناطق اخرى من فوتاجالون، ولم يكن الدين قد تعمق بعد في نفوس الناس هناك، وحاول القامولو تكوين دولته بشكل يصبح الدين فيها اهم رباط يجمع شمل القبائل تحت سيطرة الفولاتي، وظل المجاهد الاسلامي ينشر الدين ويحث العلماء والفقهاء على تبسيط المسائل الدينية بطريقة يتقبلها المجتمع القولاتي، واستطاع حل الكثير من المشكلات التي واجهت هذه الدولة مثل الصراعات مع بعض الجماعات الوثنية هناك، ومثل علاقاته مع الإمامة في فوتاجالون وكيفية دفع الضرائب لها، وعدم الدخول في صراعات معها، ناهيك عن نظر الدعوة لتطبيق الشريعة وما يصاحبه من مشكلات وعقبات، واستمر يناضل من اجل نشر الدين الاسلامي وحضارته في هذه المنطقة، والحقيقة ان الفضل الاكبر لوجود هذا العدد الكبير من المسلمين في غينيا بيساو إنما يعود الى جهود القامولو، الذي واصل مسيرة نشر الدعوة والجهاد في سبيل الله حتى وفاته في عام ١٨٨١. وباختصار فإن الدولة التي اقامها في غينيا بيساو رغم قصر المدة التي عاشتها بسبب التوسع الاوربي في المنطقة، إلا انه استطاع تأسيس هيكل للحكم الاسلامي واتخذ من الشريعة الغراء منهاجا له، وصار العلماء ورجال الدين هم الطبقة الحاكمة ووقع على عاتقهم مسئولية تطبيق الشريعة، وحل المشكلات القائمة، وبناء المجتمع الإسلامي.

## رابعا: الدعوة الاسلامية في عهد موسى مولو:

واجهت الدعوة الاسلامية في غرب افريقيا مشكلة كبرى بعد رحيل الفا مولو حيث دار خلاف حول وراثة عرشه، فضلا عن العديد من المشكلات الخارجية التى كان لها اثرها على الجهاد الاسلامي في هذه البقعة من افريقيا. وكان النظام المتبع في تولى الخلافة في هذه المنطقة ان يصبح الاخ هو الحاكم، وبذا صار باكرى دمبا (Bukun Demba) أخو الف مولو من الأم هو

المرشح المنصب الالفا (الامام) لكن الفا مولو المؤسس للدولة اعلن قبل وفاته بأنه يرغب في ان يخلفة ابنه موسى مولو. واعطى الفا مولو لاخبه كل زوجاته وثروته الحيوانية، على ان يحصل إينه موسى على بقية الممتلكات ويتولى منصب الحاكم، ومعنى هذا ان الفا مولو غير نظام وراثة العرش الذي كان يقضى بتولى الاخ للحكم وبالشكل الذي يجعل من إينه وريثا شرعيا له (٣٢).

وخوفا من حدوث صراع بين موسى وعمه باكرى دميا، فين موسى رتب إنفاقا مع عمه يصبح بمقتضاه عمه حاكما على الدولة بشرط أن يحافظ على الدولة وتظامها حسبما وضعه المؤسس الفا مولو، وكان المؤسس قد وضبع نظاما يحد كثيرا من سلطات الحاكم، لإن حكام الإقباليم كاتوا شبه مستقلين ومسئولين مباشرة عن الادارة في مناطقهم، وليس للملك أو الجاكم الهام سوي الاشراف الكلى على احوال الدوفة (٣٣٤)،

ولم تستمر علاقات الود والصفاء بين موسى وعمه ،ذلك لأن بكرى دمبا حاول تغيير السياسة التى وضعها الفا مولو، مما ينقض الاتفاق بين الرجلين، كما ان بكرى اراد عودة السكان الى ديانة اسلافهم، واراد الغاء كل القوانين الاسلامية، تاهيك عن طرد العلماء والمرابطين، بل وتراجع عن الدين الاسلامية.

ونظرا الآهمية دور المرابطين في هذه الدولة الناشئة، وقيامهم يكثير من اعباء الحكم والعبياسة، فقد اعتبر موسى مولو ان إهانة عمه لهم إمتهان لكرامة العلم والعلماء، ودليل على انه الإحافظ على الشريعة الاسلامية تلك الشريعة التى صارت عصب الحياة، ومصدر الوحدة، وينبوع القوة في هذه الدولة، هذا بالاضافة الى ان بكرى دمبا بعد ال ارتد عن الاسلام سمح بادخال الخمور والمشروبات الكحولية الى البلاد، على اساس ان الخمور تجلب الشجاعة والقوة، وكل هذه الأمور تخالف الاسس التي وضعها الفا مولو.

وتازمت الأمور بين موسى وعمه بكرى دمبا لأسباب كثيرة، منها قيام بكرى البضا بعزل الحكام الذين سبق ان عينهم الفا مولو، كما قدم البعض منهم الى المحاكمة، وأعدم عددا منهم دون ذكر الأسباب، واختلف الرجلان حول العلاقة مع الأوربيين الذين كانوا قد تسربوا الى المنطقة، وكاتت وجهة نظر بكرى دمبا هى طرد هؤلاء الاوربيين مع الابقاء فقط على من يشتغل بالتجارة، وهو الامر الذي يرفضه الاوربيين، لائهم بدأوا فعلا في تلك الفترة الاهتمام بالامور السياسية واخذ بكرى دمبا يستخدم السلاح والقوة ضدهم، حدث هذا في الوقت الذي فضل موسى مولو الابقاء على علاقات الود مع الاوربيين والاستفادة منهم في هذه المرحلة. ونظرا لكل هذه الاختلافت بين موسى مولو مع عمه بكرى دمبا، كان لابد من الصدام والصراع بين الرجلين (٣٤).

استمر الصراع بين الرجلين منذ عام ١٨٨٣ حتى عام ١٨٩٢ وان كانت حدة الصراع قد تفاوتت من حين لاخر، وأدى هذا الصراع الطويل بينهما الى عرقلة الأمور، وتأزمت الأحوال، وتعرضت حركة الجهاد الاسلامى الى يعض الاخطار، وصمم موسى مولو على وضع نهاية لكل هذه المشكلات، وطالب عمه بالتخلى عن السلطة بل وشن هجوما عليه فى منطقة كوروب(KOROP) بالقرب من جيمار ((AMARA)) ونجح فى القضاء عليه، واعلن نفسه الحاكم الرسمى للدولة الفولانية فى غينيا بيساو (٣٥).

ورغم رحيل بكرى دمبا إلى منطقة النفوذ البريطاني، واعتزاله الحياة العياسية في قرية اسسها هناك، إلا أن موسى مولو واجه مشاكل اخرى عديدة حيث وجد منافسة من ابن عمه ويدعى دنسا دمبا (DANSA DEMBA) ومن اخيه ديكورى كومبا (DIKORY KUMBA) واحس موسى مولو انه لايستطيع تدعيم نفوذه، او نشر دعوتها إلا بالقضاء على هذين الخصمين (٣٦).

وكان موسى مولو يخشى من قوة ابن عمه دنسا دمبا صاحب الشعبية الكبرى والشجاعة الفائقة، لكن كان عليه ان يواجهه قبل ان يستفحل خطره، وبالفعل اعلن الجهاد ضده واستطاع قتله فى اول لقاء فى كوروب، ولم يعد أمامه سوى اخيه ديكورى الذى بدا يتحالف مع اعداءموسى مولو خصوصا فودى كابا(FODE KABA) احد الحكام المحليين المجاورين، لكن خطورة هذيبن الرجلين لم تعد تهم موسى مولو الذى كان يعتمد على الفرنسيين بنفس القدر الذى يعتمد فيه الرجلان عليهما، وبالتالى فإن أخاه ديكورى لن يجد استجابة من فودى كابا حليف الفرنسيين(٣٧).

ولقد قام موسى مولو بالهجوم على أخيه ديكورى فى اواخر عام ١٨٩٣ وقتله، وانهى بذلك أخر منافس له على العرش من داخل اسرته. وما أن انتهى موسى مولو من مشكلات الوراثة مع ابناء اسرته حتى واجه مشكله جديدة تمثلت فى شعب بيجنى (BIJINI) الذى يمثل احدى مستوطنات الماندى فى المنطقة التى تسمى بادور (BADORA) بالقرب من جيبا (GEBA) كانت لهذه المنطقة مكانة دينية كبيرى فى امبراطورية كمبا، حيث بسكنها المرابطون والفقهاء والعلماء البارزون فى سانجامبيا، وكان الناس يفدون إليها من كل حدب وضوب، للاستفادة من علمهم وللحصول على استشار اتهم فى كل امور الدين.

وبعد وفاة الغا مولو واجه ابنه موسى هذه الجماعات الدينية القوية ابتداء من عام ١٨٨١، ووجه موسى إليهم تهمه التدخل في شئونه الداخلية، وطالبهم بالتخلى عن دولته طالما أنه لم يتعرض اليهم بسوء، لكن علماء بيجنى تمادوا في غيهم اعتمادا على قوتهم ونفوذهم الدينى، ولم ترهبهم تهديدات موسى مولو الذي يتقلد سلطة الملك او الحاكم.

وارسل إليهم موسى مولو أحد رجال الدين في دولته للتباحث معهم ولإجراء حوار حول الكثير من المسائل الدينية، لكن الذي حدث ان سكان بيجني وعلماءها ظنوا ان هذا الرجل قد يسعى لغرض السيطرة عليهم، فقاموا بقتله، واضطر موسى مولو الى مهاجمة شعب بيجني انتقاما لمصرع مبعوثه الخاص الى هذا الشعب القوى(٣٨).

وحاصرت قوات موسى مولو منطقة شعب بيجنى طوال الفصل المطير لعام ١٨٨٤، وعزلت هذه القوات المدينة عن الضارج، ومنعوا عنها الغذاء حتى اضطرت الى التعليم، واخذ موسى مولو عددا كبيرا من الاسرى، وسلب ممثلكات الاهالى، وعين عليها حاكما من سكانها من الماندى، وحمل الاسرى معه إلى دولته، وقربهم اليه بل وزوج بناته لبعض هؤلاء الذين حملهم كأسرى، ورفض ان يطلق عليهم اى لقب من القاب الذل او الخزى او حتى لفظ العبيد (٤٠).

وبعد القضاء على شعب بيجنى، ركز موسى مولو اهتمامه على حل المشكلات في كاندو (KANADO) وغيرها من المناطق الثائرة الواقعة داخل غينيا بيساو، واستطاع موسى مولو أن يقضى على هذه الجماعات الثائرة، وان يؤسس دولة للفولاتي المسلمين معتمدا على عنصر الفولاتي دجيابي (DJABA) (٤١).

وصار الدين الاسلامي ينبوع الحياة في هذه الدولة الجديدة، وصار الجهاد الاسلامي السمة الغالبة على اعمال موسى مولو وذريته، ونعم المسلمون بالاستقرار في ظل الشريعة الاسلامية، ومارس الفولاتي دجيابي السلطة والنفوذ على اقرائهم من عناصر الفولاتي الاخرى الكن هذه الدولة لم تستطع حل كل المشكلات التي واجهتها بضبب تعددها، وبسبب الخلافات على وراثة العرش، ناهيك عن ظهور الأوربيين الذين كانوا يسعون الى فرض السيادة وبسط نفوذهم على المنطقة، ومن الطبيعي ان تتعارض مصالح الأوربيين مع هذه الدول الاسلامية الناشئه.

ووجد موسى مولو أن أنسب وسيلة لتفادى الاحتكاك مع الأوربيين هي محافقهم، والإعتماد عليهم لتحقيق آماله وطموحاته، ووجد في فرنسا خير من يساقده ويؤيده، فتحالف معها وحارب إلى جانبها ضد الكيانات السياسية الأخرى في منطقة سانجامبيا، ولم يكن يخطر ببال موسى مولو أن الفرنسيين وغيرهم من الاوربيين لم يكونوا على استعداد للإبقاء على دولته أو إستمرار وجودها، وادرك بعد فوات الأوان أن هذه القوى الاوربية استخدمت نفوذه لضرب الكيانات الأخرى الافريقية حتى تضعف ومن ثم يمكن السيطرة عليها بسهولة.

وقد ثبت أن صداقته للاوربيين كانت سيب نهايته، ورغم أنه قد حظى بالإحترام من شعبه إلا أن الكلمه الأخيرة كانت للفرنسيين اصحاب السلطة الحقيقية في كل المسائل الهامة.

والحقيقة إن التوسع الاستعمارى في القارة الافريقية في أواخر القرن التاسع عشر لم يكن يحبذ نمو الكيانات السياسية الإسلامية التي تعرقل توسعاته، ومن ثم حاولت هذه القوى الأوربية كسب الكيانات الجديدة الى جانبها، ثم إستخدامها في حروب مع القوى المجاورة حتى تضعف وتتغلب عليها بعد ذلك وتتهى وجودها، وصار حكام الفولاتي العوبة في ايدى القوى الاوربية التي أخذت تتأمر على المنطقة.

وإستخدمت البرتغال كل جماعات الفولاتي من أجل تحقيق اطماعها حتى إذا ماادركت أن الوقت مناسب لبسط سيطرتها - قامت بالقضاء على هذه الزعامات المحلية، ويسطت سيادتها على المنطقة كما حدث في غينيا بيساو، حيث استخدموا موسى مولو في حروبهم ضد أعدائهم، ثم قاموا بعد ذلك بنفيه وفرضوا سيادتهم على غينيا بيساو.

وكان إعتماد البرتغال على جماعات الفولاتي قد سهل لهم القيام بحملات ضد غيير هم من القبوى مثل جماعات بالانت (BAPEL) ويسابل (BAPEL) ويرام (BRAME) ويبجاجو (BIJUGO) .

ورغم سقوط موسى مولو ونفيه خارج وطنه- إلا اته نجح فى الفترة التى مارس فيها الحكم بعد ابيه افا مولو فى تكوين دولة إسلامية من الفولاتى فى غينيا بيساو، وقضى على إمبر اطورية كمبا الوثنية، وجعل الدين الاسلامى أساس الحباة فى الدولمة الجديدة وذلك بتطبيق الشريعة الإسلامية ، وجعل الأمر والنهى فى ايدى علماء المسلمين هناك، وبعد معركة كنسالا المشهورة إستطاع موسى مولو مضاعفة اعداد المسلمين فى المنطقة، بل وصدار الدين الإسلامي رسميا هو دين الدولة الجديدة (٤٢).

ومع انتشار الدين الإسلامي ظهرت طبقات إجتماعية جديدة، وتقلد رجال الدين مناصب الفتوى والتشريع في الدولة، كماظهرت مدارس تحفيظ القرآن الكريم وانتظم فيها الطلاب، وقام الفقهاء والمرابطون بنشر تعاليم الدين الإسلامي على أوسع نطاق، وظهرت طبقة من المسلمين المتعلمين من الفولاتي الذين لبسوا الزي الإسلامي الذي يتمثل في العمامة للرجال ولبلس الخمار للنساء، وأقاموا حلقات الذكر والوعظ، بل ومارس بعضهم عمليات عمل الأحجبة والتعاويذ للسكان الذين يؤمنون بأهمية هذه الأمور في ذلك الجزء من غرب القارة الأفريقية.

وباختصار صار الدين الإسلامي عصب الحياة الإجتماعية والإقتصادية في غينيا بيساو، ويرجع الفضل الاكبر لهذه النقلة الإسلامية الى رعماء الفولائي بقيادة ألفا مولو وبعضله - انتشر الدين الإسلامي في ظل الحقبة الاستعمارية،

ويرجع السبب في ذلك الى ان البرتغال قامت بفرض ضرائب كبيرة على اشجار الزبت، وأعنت المسلمين فقط من تسديد هذه الضريبة، فكان دخول الإسلام وسيلة وسلاحا ضد دفع الضريبة العالية ، وبالتالى ازداد عدد المسلمين بشكل كبير في العنوات الأولى للإستعمار البرتغالى، وكان هذا الإنتشار السريع للدين الإسلامي في أواخر القرن الناسع عشر وأوائل القرن العشرين سببا في أن اكثر من ثلث سكان غينيا بيساو الان من المسلمين، والفضل الأكبر لهذه الأعداد المسلمة إنما يعود إلى جهود الفولاتي وجهادهم النشر الدين الاسلامي في هذه المنطقة .

ومن الأمور الهامة في هذا الصدد ان البرتغاليين حاولوا فرض الثقافة الأوربية على هذه المنطقة، واستعانوا في ذلك بسكان من جزر كيب فرد (الرأس الأخضر) نظراً لقلة سكان البرتغال وحاول البرتغاليون تنصير هذا الجزء بعد ان نشروا المسيحية بين عدد من السكان، لكن المسلمين وقفوا هم بالمرصاد، وحاربوا كل محاولات التنصير او النيل من المسلمين، وتكاتف الفولاتي مع غيرهم من سكان غينيا بيساو، ووقفوا سدا منيعا أمام هذه الحركة لإستعمارية التي تحاول القضاء على الاسلام والمسلمين بعد ان قامت بعملية هرس العدواة بين الأفارقة، ثم استخدمت هذه الجماعات المنتاحرة ضد بعضيها البعض، وأخيرا فرضت سيطرتها السياسية والعسكرية، واضطر بعضيها البعض، وأخيرا فرضت سيطرتها السياسية والعسكرية، واضطر بعضيها المنطقة مع مطلع القرن العشرين لكن أسس الدين الإسلامي المدارس القرآنية تغذى الحياة الفكرية باعداد كافية من رجال الدين، الذين المدارس القرآنية تغذى الحياة الفكرية باعداد كافية من رجال الدين، الذين بحافظون على تعاليم الإسلام في أهذا الجزء من القارة الاقريقية.

وخلاصة القول إن الدعوة الإسلامية في منطقة غينها بيساو لقيت ازدهار ا واضحا

بفضل جهود ألفا مولو وابنه موسى مولو حيث نناضلا وكافحا بشكل مكثف لنشر الدعوة الإسلامية في هذه المنطقة، واستطاعا إقامة بناء إسلامي قوى، ونجحا في القضاء على كل العقبات، ووأجها التحديثات المحلية التي عرقلت إلى حد ما مسيرة الجهاد.

لقد بذل هذان المجاهدان جهدا واضحا من أجل نشر الدعوة وواجها القوى المحلية التي رفضت الإذعان لهذه الحركة الجهادية، وقد ضبع هذا الكثير من جهودهما، وقال من أعمالهما الكبرى لجعل الدين الاسلامي ينبوع الفكر، وأساس الحياة.

ولم تدرك هذه القوى المحلية ان العدو الأوربي يتربص بها، ويسعى للقضاء عليها، ولو ان هذه القوى إستجابت لنداء العقل وانضوت تحت رايات الجهاد

الإسلامي، واتحدت الزعامات الإسلامية - لكان هذا أفضل كثيرا من المقاومة ضد قوى الزحف الأوربي.

ويكفى الفا مولو إنه اعلن الجهاد، واقام دولة إسلامية، وقضى على الوثنية فى هذا الجزء من القارة، كما أسس دولة حظى رجال الدين فيها بمكانه مرموقة، وجاء إينه من بعده ليكمل مسيرة الجهاد، وليجعل من غينيا بيساو إحدى المناطق التي ينعم سكانها بالدين الإسلامي اسوة ببقية مناطق غرب القارة التي اعلنت الجهاد، واصبح للإسلام مكانة سامية حتى يومنا هذا.

لقد وقف الفا مولو وابنه موسى مولو أمام حركات التبشير المسيحى الذى جاء في ركاب الإستعمار البرتغالى، ورغم محاولات البرتغال لفرض تقافتها – فان الطابع الاسلامي استطاع الصمود، وانتصر في النهابة، وحافظ المسلمون على ماحققه زعماء الجهاد من إنجازات جعلت الدين الاسلامي هو المسيطر على شريحة كبرى من سكان المنطقة.

و لآيزال المسلمون بعد استقلال غينيا بيساو بمارسون حياتهم في ظل الشريعة الإسلامية، وتحت إشراف رجال الدين وأهل الفتوى المسلمين، ويرجع الفضل الاكبر في ذلك إلى جهاد ألفا مولو وإبنه موسى مولو.

## القصل الثامن

نماذج من المقاومة الوطنية للآستعمار الفرنسى والإنجليزى في غرب افريقيا

## محتورات الفصل:

أو لا : المقاومة الوطنية ضد الإستعمار الفرنسي في غرب افريقيا - في السنغال امبر اطورية التوكولور.

ثانيا : المقاومة الوطنية ضد الدخول البريطاني فسي غرب افريقيا (١٨٨٠ – ١٩٨٠)

- المقاومة في بلاد الأشاتتي .
- المقاومة في جنوب نيجيريا .
- المقاومة في شمال نيجيريا .
  - المقاومة في سير اليون .

شاعت الأقدار أن يقع غرب القارة الافريقية في الربع الأخير من القرن الناسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى تحت قبضة الدول الاستعمارية باستثناء دولة ليبريا التي نشأت أساسا في القرن الثامن عشر كمستعمرة للرقيق المحرر من الولايات المتحدة الأمريكية، وقد فقدت المنطقة إستقلالها على مرحلتين بدأت احداهما منذ عام ١٨٨٠ وحتى مطلع القرن العشرين عوالثانية منذ هذا التاريخ وحتى الحرب العالمية الاولى (١).

وشهدت كل مرحلة نشاطا أوروبيا مختلفا كان له مردود من جاتب الأفارقة ، وفي المرحلة الاولى استخدم الاوربيون أسلوب الدبلوماسية تارة، والغزو العسكرى تارة اخرى، وكانت الفئرة بعد مؤتمر برلين ١٨٨٤/ ١٨٨٥ قمة الصراع الأوروبي والحملات ضد الدول الافريقية بعد ان اقر المؤتمر في مادتة الرابعة والثلاثين ضرورة الإحتلال الفعلى قبل إخطار الدول الاخرى بالسيادة على اية منطقة في القارة (٢).

وكانت الحملات الفرنسيية في السودان الغربي وساحل العاج وداهومي (بنين حاليا) في تلك الفترة من ١٨٨٠ وحتى ١٨٩٨، وأيضا الحملات البريطانية ضد الأشانتي (غانا الحالية) ومنطقة دلتا النيجر (نيجيريا) في الفترة من ١٨٩٥ وحتى عام ١٩٠٣م – ماهي الاأمثلة حية لهذا التكالب الاوروبي على غرب القارة (٣).

وخلال هذه المرحلة ركز الأفارقة على الدفاع عتن سيادتهم واسلوب حياتهم التقليدي، وكانت أسامهم ثلاث إختيارات وهي إسا المواجهة او التحالف اوالرضوخ والاعتراف بالسيادة الأوروبية، وكانت المواجهة ترتكز على الحروب المكشوفة او الحصار وحرق الاراضى أو إستخدام أسلوب الدبلوماسية، وسوف تركز على رد الفعل الافريقي تجاه كل من فرنسا وبريطانيا باعتبارهما اكثر الدول اهتماما واستعمارا لغرب القارة.

اولا: المقاومة الوطنية ضد الوجود الفرنسي في غرب القارة

من الواضع تماما ان القرنسيين ابتداءً من عام ١٨٨١ قد انتهجوا سياسية توسعية على كل المنطقة من السنغال حتى النيجر وتشاد، وربط المناطق على ساحل غينيا في كل من ساحل العاج وداهومي. وقد تولى تنفيذ هذه السياسة عدد من الضباط من منطقة السنغال، وقد اعتمد الفرنسيون على الغزو العسكرى أكثر من عقد المعاهدات للحماية مثلما فعل البريطانيون، ومن الطبيعيان يواجه الافارقة هذه المياسة التوسعية بالمواجهة العسكرية التي تجلت في أكثر من مكان من غرب القارة ولعل هذا يرجع لسبيين أساسيين:

أولهما: ان الفرنسيين لجاوا إلى الغزو العسكرى تماما، وكان رد الفعل الأفريقي هو المواجهة الفورية.

شائيا: أن الغزو الفرنسي كان في معظمه متجها نحو المناطق والممالك الإسلامية في غرب القارة والتي اعتبرت فرض الحكم الأبيض يعنى الرضوخ الكفار وهو مالايقبله أي مسلم في هذه المناطق (٤)

وفى السنغال بدا الغزو منذ عام ١٨٥٤ ونجحت فرنسا فى إقامة قواعد لها فى والمو (Waio) ودينار (Dimar) ، ثم فرضت الحماية على دويلات السنغال الأعلى بعد ممارسات عنيفة، ورغم ان الفرنسيين طردوا الاديور (Dior) حاكم كابور – إلا انهم فى عام ١٨٧١ بعد هزيمتهم من بروسيا تخلى حاكم السنغال عن ضم كابور واعترف بديورا حاكما عليها وبدات مرحلة من العلاقات المودية بينهما (٥).

وفيى عام ١٨٧٩ حصل الحاكم الفرنسى بيبردى ايل (Biere de Isie) على تحصريح من الحاكم العام لبناء طريق يربط داكار مع سانت لويس، ولكن عندما علم لات ديور في عام ١٨٨١ بأن خطا حديديا هو المقصود أعلن حلى الفور المعارضة لان الخط سينهى استقلال كابور، وأصدر الاوامر إلى كل الرؤساء لمعاقبة اى مواطن من بلاده يسهل للفرنسيين الحصول على المعمال الديران.

و فى نفس الوقت أرسل لات ديور خطابات الى أمير ترارزا وعبد البكر خان قى فوتاتور والبرى نديا (Alboury Ndioye) فى فوتاجالون وطالبهم بالتحالف سويا لتتسيق نضالهم لطرد الفرنسيين من أجل أجدادهم (٧).

وفى ديسمبر ١٨٨٢ غزا الكولونيل وندائسج (Winding) كايور على رأس فرقة استكشافية واقتربت من بلاد الجولف، وقام وندائج بتأبيد سامباقال ابن عم لات ديور - لكن فى اكتوبر ١٨٨٦ قتل سامباقال فى تيفون (Tivon) وقسم الفرنسيون كايور إلى سنة مناطق، ووضع على راس كل منها احد الأسرى من المطالبين بالمعرش فى كابور، وصدر قرار بعزل لات ديور الذى ظل يحارب الفرنسيين حتى مصرعه فى ٢٧ أكتوبر ١٨٨٦، وبموته إنتهى استقلال كايور، واستولى الفرنسيون على بقية المنطقة.

مقاومة امبراطورية التوكولور:

صيم أحمدو الذي خلف والده الحاج عمر الفوتى التكروري على تأكيد بقاء دولته والحفاظ على استقلالها وسيادتها، تلك الدولة التي حافظ عليها الحاج عمر حتى استشهد في عام ١٨٦٤ في منطقة ماسينا وعندما أحس الحاج عمر بالخطر الذى يهدد إمبر اطوريته من الفرسيين مس الغرب -عين إبنه أحمدو نائباً عنه فى (سيجو) لكن بعد وفاة الصاج عمر بدأ الصراع بين أبنائه، وحاول الشيخ أحمد الإبقاء على روح الجهاد، وكان عليه مواجهة عدة قوى هى إخوته الذين عارضوا سلطاته، والمساتكي، والفولاني الذين عارضوا التوكولور وضد الفرنسيين.

وفى مواجه كل هذه العقبات وافق على الثفاوض مع الفرنسيين، فدخل فى مفاوضات مع الكابتن ميسج (Mege) وسمح للتجار الفرنسيين بالعمل فى إمبر الطوريته (٩).

واستمرت علاقات الود قائمة حيث إنه في أوائل عام ١٨٧١ أرسل حاكم السنغال إلى وزير البحرية والمستعمرات يفيد بوجود العلاقات الودية مع

الأفارقة (١٠).

ورغم كل هذا فإن علاقات الود لم تستمر، وبدأ الفرنسيون في غزو المنطقة عام ١٨٨١، واحتلوا (باماكو) على النيجر بدون معارضة، وفي عام ١٨٨٤ قاد أحمدو جيشا في إتجاء باماكو، وحاصر (نيورو) عاصمة كأرتا بهدف عزل أخيه موتاجا، وبسبب الإضطرابات الداخلية إضطر الى توقيع معاهدة جورى Giori مع الفرنسيين، ووافق على وضع الإمبراطورية تحت الحماية الإسمية لفرنسا. ورغم سقوط الامبراطورية سياسيا إلا انها ظلت تمارس حياتها الدينية، وحافظت على تراث الإسلام وحضارته أمام موجات الغزو والتوسع الأوروبي (١١).

وفى منطقة سانجامبيا واجه الفرنسيون الشيخ محمد الأميس الذى ظل يقاوم منذ ١٨٨٥ حتى ١٨٨٧ ونجح فى محاصرة القوات الفرنسيية فى مدينة جورى، ودخل فى صراع مع الفرنسيين حتى كانت المعركة الأخيرة فى توياكوتا(Tobacata) والتى دافع فيها الأمين بكل ما أوتى من قوة، واستبسل فى الدفاع عن حصونة ومواقعه، واخيرا إنسحب إلى مدينة تمبكت التى هاجمها الفرنسيون ، وهرب الامين لكنة جرح فى فخده بعد الهجوم العسكرى عليه فى التاسع من ديسمبر ١٨٨٧ وأسر لكنه مات فى الطريق الى تمبكت فى ك ديسمبر وقطعت رأسه، لكن موت هذا الزعيم لم تكن نهاية المطاف، بل ظلت روح الجهاد والمقاومة الوطنية تستلهم من هذه الشخصيات مثلها العليا. وفى غينيا ظهر الزعيم سامورى تورى الذى دخل فى صراع مع الفرنسيين وواصل الجهاد ضدهم، ورفض كل عروض الحماية، ونظم جيشه، وإنتصر وأضطر الى التوجه نحو الغرب وكان يحرق كل مدينة أوقرية يجلو منها كنه ارتكب خطأ كبيرا عندما قرر التحرك عبر الغابات ت الإستوائية حيث لكنه ارتكب خطأ كبيرا عندما قرر التحرك عبر الغابات ت الإستوائية حيث ولجه خطر المجاعة الكبرى، وكان هذا الخطأ سببا فى ضياع دولته ولجه خطر المجاعة الكبرى، وكان هذا الخطأ سببا فى ضياع دولته

والاستشهاد في سبيل كلمة الحق، وواصل الفرنسيون الحرب حتى تـم القبض عليه في التاسع والعشرين من سـبتمبر ١٨٩٨، وتم نقله إلى الجابون حيث مات هناك في الثاني يولية عام ١٩٠٠(١٢).

وقى داھومى :

لعب بيها نزن Behanzin دوراً شبيها بدور سامرى للدفاع عن استقلال دولتة، وبدأت المواجهة الاولى مع الفرنسين خلال العقد الاخير من القرن التاسع عشر عندما اعلن الفرنسيون الحماية على بورتونوفو(Porto Novo) وهي ولاية تابعنة لابومي .

وعندما احتل الفرنسيون كوتونو في عام ١٨٩٠ قام بيها نزن بتعبئة قواته، و هجم على الحامية الفرنسية كما ارسل قوة الى (بورتونوفو) لتتمير أشجار النخيل وذلك حتى يجبر الفرنسيين على السعى نحو السلام (١٣).

وفي الثالث من اكتوبر تقدم دوجيري (Dujuiry) باقتراحيات للعسلام مقابل ا الإعتراف بكوتونو (Cotono) منطقة تابعة للفرنسيين، وحق الفرنسيين في فرض رسوم ووضع قوات هناك مقابل دفع إعانة سنويه لبيهانزن تقدر بحوالي ٠٠٠٠٠ فرنك، وقد تم توقيع المعاهدة في الثالث من اكتوبر ١٨٩٠ وساعدت هذه المعاهدة بيهانزن على تقوية حيشة وتزويده بالأسلحة الحديثة خاصة من الشركات الالمانية التي تعمل في لومي- ولكن الفرنسيين كانوا یصرون علی غزو داهومی، وفعلاتم تعیین الکولونیل دودز (Dodds) لهذه المهمة، ووصل في مايو ١٨٩٢ الى كوتونو وبورت نوفو، وجمع ألقى رجل، و تحرك إلى نهر ويم(Wim) وفي الرابع من اكتوبر بدأ الزحف نحو داهومي، وحاولت السلطات المحلية توحيد صفوفها لمواجهة هذا الغزو- ولكن فشلت كل المحاولات التقليدية ومنيت القوات الداهومية بخسائر فادحة حيث فقدت أكثر من الفي قتيل وثلاثة الاف جريح بينما فقد الفرنسييون عشرة ضباط، ودمر الفرنسيون المحاصيل الزراعية مما أحدث مشكلة غذائية أجبرت القوات الى العودة الى قراها لتجنب المجاعة، وأدى ذلك الى تفوق الفرنسين وهذا ماأجبر بيها نزن إلى السعى نحوالسلام، ولكن طلب منه الفرنسيون تسليم اسلحته ودفع تعويضات كبيرة، وبدلا من الاستسلام كما توقع الفرنسيبيون بدأ يعيد بناء جيشه، وإستطاع تجميع الفي رجل وشن غارات عديدة في المنطقة التي إستولى عليها - ولكن الفرنسيين هاجموا مملكته وعزلوه، وقام بشن هجوم على شمال داهومي، وتم تعبين جوشيلي ملكا جديدا على داهومي وذلك فى ١٥ يناير ١٨٩٤ وبعد ذلك بدأ الفرنسيون مرحلة جديدة من التوسع شمالا إلى بورجو (Borgu) (١٤).

ثانيا:المقاومة الوطنية ضد الوجود البريطاني في غرب فاريقيا (١٨٨٠ - ١٩٠٠ م)

إذا كان القرنسييون قد لجأوا إلى وسائل العنف والحرب منذ إحتلالهم لأقريقيا الفرنسيية الغربية خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر - فان البريطانيين استخدموا أسلوب الدبلوماسية والحلول السلمية، ووقعوا عدة معاهدات للحماية مع الدويلات الأفريقية مثلما حدث مع الأجزاء الشمالية من سير اليون، وشمال ساحل الذهب وبعض أجزاء من بلاد اليوروبا، والأسانتي، ودلتا النيجر - لكن هذا لم يمنع البريطانين من إستخدام القوة إذا لزم الأمر، وبالطبع كان رد الفعل الأفريقي لايقل عنه في افريقيا الفرنسية الغربية، وقد شهد تاريخ هذه المنطقة ألوانا من المواجهة والتحالف والإستسلام في بعض الأحيان، وسوف نحاول إلقاء الضوء على عض انواع من المقاومة الوطنية.

المقاومة في بلاد الأثمانتي:

تمثل مقاومة الأشانتي للتوسع الاوربي البريطاني في ساحل الذهب نوعاً من التحدي والصمود لهذا التوسع، وقد بدأهذا الإحتكاك في أواخر القرن الثامن عشر، ووصل الى ذروته في عام ١٨٢٤ حيث التقيي جيش الأشانتي الذي يضم اكثر من عشرة الاف جندي منع القوات البريطانية بقيادة ماكارثي (Macarthy) وقدطوق الأشانتي الأعداء في معركة ضاربة ومنيت القوات البريطانية بخسائر فادحة، ولقى القائد البريطاني حنفه في هذه المعارك (١٥).

ومع أستمرار القتال أضطر البريطانيون الى التفاوض مع الاشانتي وتم توقيسع إتفاقية جديدة (١٦).

ودخل الأشانتي في سلسلة من الحروب ضد البريطانين الذين إنتقموا في معركة دودوا (Dodowa)، وفي عام ١٨٦٣ انخفضت حدة الحروب ولكن في عام ١٨٧٢ انخفضت حدة الحروب ولكن في عام ١٨٧٢ أن الأشانتي هجوما ثلاثيا أدى الى إحتلال كل الدويلات الجنوبية من ساحل الذهب، وقيام الجنرال جارنت ولسلي (Garnt Waisely) بواحدة من أشهر العمليات وبخل كوماسي في فيراير ١٨٧٤ بعدمواجهة عنيفة من الأشانتي الذين إنهزموا أمام القوات البريطانية (١٧).

وترتبت على هذه الهزيمة نتائج خطيرة لعل من أهمها تجزئة الإمبراطورية، وإعتراف الأشانتي في معاهدة فومينا (Fomena) بإستقلال كل الدويلات التي كانت تابعة لهم جنوب نهر برا (Pra) (١٨).

وقامت بريطانيا نتيجة الصراع الألماني الفرنسي على مناطق غرب القارة بمحاولة وضع الأشانتي تحت الحماية البريطانية لكن رفض ملك الأشانتي حتى إستقبال مقيم بريطاني في كوماسي، وإنتهز الإنجليز الفرصة وإتخذوا من هذا الإنذار ذريعة وقاموا بشن هجوم واسع النطاق ضد الأشانتي تحت قيادة

لسير هرانسيس سكون ٥٥٥١١) ودخلت الحملة كوماسى فى يناير ١٨٩٦ بدول طلاق الرصاص وقبل الملك الحماية البريطانية، ورغم ذلك فقد تم القبض عليه مع والدته وأعمامه وتقلوا إلى سيراليون ومن هناك الى جزر سيشل فى عام ١٩٠٠ لتتنهى واحدة من أقوى ردود الفعل ضد التوسع الاوربى فى غرب أفريقيا.

رفى جنوب نيجيريا حاول البريطانيون استخدام إسلوب إخضاع هذه الممالك ولكن حكام مملكة بنين ويعض حكام الدويلات في دانا النيجر إختاروا المواجهة، وقام الأهالي بقتل القائم بعمل القنصل العام البريطائي وخمسة من الإنجليز أثناء توجههم الى بنين رغم وجود معاهدة حماية في عام ١٨٩٢ (١٩١).

وفي مناطق كثيرة من دلتا النيجر واجه البريطانيون مقاومة عنيفة حيث حاول الحاكم ناتا(Nana) حاكم دويلات النهر التحكم في النجارة على نهر بنين مما أجبر البريطانيين على إرسال جيش للإستبلاء على عاصمته لكن فشلت المحاولة الأولى في ابريل ١٨٩٤ ونجحت الثانية في سبتمبر من نفس العام، وهرب نانا الى لاجوس حيث إستسلم للحاكم البريطاني الذي حاكمه في الحال ونقلة الى كلابار ومنها الى ساحل الذهب (٢٠).

أما في شمال نيجيريا قامت دولة الفولاتي في سكوتو والتي أسعها الغييخ عثمان بن فودى في مطلع القرر التاسع عشر، وصارت أفوى إمبراطورية في غرب أفريقيا، لكنها واجهت بعد مؤتمر برلين ١٨٨٤/ ١٨٨٥ صراعا أوربيا لضمها الى بقية أجزاء نيجيريا، وكان من الطبيعي أن يرفض الطفاء في هذه الإمبراطورية ذلك التوسع الاورويي، وقد عهدت بريطاتيا إلى اللورد أوجارد(Lugard) بهذه المهمة الشاقة بعد أن صار مسئولاً عن قوة حدود غرب أنه ، قدا ٢١١١/

وعندماً بدأ لوجارد سياسة الضم لئلك الدولة الإسلامية -انتهج سياسة مقاومة الرق للثقدم نحو الإمارات الإسلامية في الجنوب، وبالفعل جهز حملة بقيادة الكابتن مور لاند(Morland) وتقدم نحو امارة بولا، وبفضل الأسلحة الحديثة نجح لوجارد في دخول مقر الأمير الذي هرب الي مدينة جورن، وأرسل خطابا الي الخليفة في سوكوتو يطلب الدعم لكن الخليفة لم يحرك ساكنا ولم يرسل قوة لإنقاذ هذا الأمير، الذي تعقبته القوات البريطانية حتى قبضت عليه وأعدمته في عام ١٩٠١ (٢٢).

ونوالى تقدم البريطانين حيث استوالوا على إماراتى بوثر وجوميى اللتين رفضنا اعلان الولاء للبريطانيين على الصراع الداخلى بين الإمارات جعل من الصبعب تسيق المواقف والإتحاد صد هذا الغرو الأوروبي فضلا عن ان الحليفة في سوكونو وقف مكتوف الايدى اماء هذا العرو، ممد سهل للبريطانيين وبوجار، بشكل حاص التقدم نحو إمارة زاريا، وتقدم الكابتن بورتر (Porter) الذى دخل الإمارة وفرض السلطة البريطانية عليها وعين مقيما لها (٢٣).

وبعد ان سقطت الإمارات الجنوبية بدأ أوجارد سياسة دبلوماسية لإخضاع الخليفة في سوكوتو الذي رفض تعيين مقيم للبريطانيين في عاصمته، وتعقدت الأمور، وصار من الواضح أنه لابد من إخضاع هذه الدولة وضمها الى التاج البريطاني خصوصا بعد أن أشتد الصراع الأوروبي على تلك الأجزاء ،

وفشلت كل المحاولات الدبلوماسيية لأن الخليفة رفض التعاون تماماً مع من اسماهم الكفار، وهذا ماجعل لوجارد بختلق خطابا يبرر به أسباب غزو هذه الدولة، ويحمل الخليفة مسئولية إجبار البريطانيين على الحرب(٢٤).

وبعد أن استكمل لوجارد الإستعدادات - قرر في ابريل ١٩٠٢ الهجوم على إمارة (كانو) أقوى إمارات دولة سوكونو، وتقدمت قوات الكولونيل مور لاند الى المدينة التي قاومت هذا الغزو فترة طويلة، ولم يستطع البريطانيون إقتحام المدينة الإبعد استخدام المكسيم، وإشعال النيران في أسوارها وظل الجيش الإسلامي يقاوم حتى إستشهاد القائد شانو محمد مع حفنة من الزعماء المسلمين (٢٥).

وبعد سقوط كانو تقدمت القوات البريطانية نحو العاصمة (مسوكوتو)، وإجتمع الخليفة مع مستشارية للتشاور في الأمر، واتخاذ القرار المصيري بشأن هذه الإمير اطورية، وإقترح البعض الهجرة – لكن الرؤساء عارضوا ذلك، وأمام هذه الإصرار أضطر الخليفة محمد الطاهر الاول مواصلة القتال حتى النهاية، وحدث الإلتحام ودارت المعارك التي كانت أخرها معركة بورمي الاولى والثانية التي انتهت بعجز الوسائل الدفاعية أمام الزحف البريطاني وقتل اكثر من ١٠٠٠ مسلم في هذا الهجوم، وقبل أن تغرب شمس يوم ٢٧ يولية ١٩٠٣، وعلى أشلاء جثث الصحابا المجاهدين، وبين الدخان والدمار في مدينة بورمي، جاءت النهاية المحتومة لدولة الخلافة الإسلامية، ودخلت الدولة تحت السيطرة البريطانية بعد إنضمام جنوب نيجيريا مع شمالها في دولة واحدة.

ولعل سر هزيمة القوات الأفريقية انما يعود إلى عدم التسيق، واستخدام الاوربيين لاحدث الأسلحة وإستمرار حملات الجهاد الإسلامي ضد الوثنيين طوال القرن التاسع عشر وهوما فتت جهود المسلمين في تلك الصراعات الداخلية.

وفى ميراليون التى نشأت أساسا كمستعمرة للرقيق المحرر من المستعمرات البريطانية ظهرت حركة الزعيم (بى بورية) الذى قاد شعب التمن والماندى ضد ضريبة الكوخ التى فرضها الإنجليز فى سيراليون لتدعيم الحكم البريطانى وتوسيع سلطات البوليس، وتعيين موظفى الأحياء، وتطبيق قانون المحمية الصادر فى عام ١٨٩٦، وكان فرض هده الضريبة على الأكواخ بمن يعادل خمسة شلنات فى السنة للمساكن المكونة من حجرتين وعشرة شلنات

للمنازل الكبير - مبيا في قيام الثورة بقيادة بي بورية. وهاجم الثوار المراكز التجارية وقتلوا المواظفين البريطانيين وكل الذبين شكوا في مساعدتهم البريطانيين، وأضطرت بريطانيا الى إرسال تعزيزات للدفاع عن فريتون التي هددها الثوار، واستطاعت هذه القوات أن تضع نهاية لهذه الثورة الكن المعنى الحقيقي يكمن في ان الافارقة لم يستسلموا بسهولة لهذا التوسع الأوروبي في غرب القارة.

هذه امثلة للنضال والكفاح الافريقي ضد التواجد الاوربي خاصة البريطاتي والفرنسي في غرب افريقيا (٢٦).

## القصل التاسع

## تصفية الإستعمار في غرب افريقيا معتويات الفصل:

أولاً: تصفية الوجود الإستعماري في أفريقيا البريطانية .

١ - ساحل الذهب .

٧- نيجيريا .

٣- مبيراليون .

**1 جامبيا** .

ثانيا: تصفية الوجود الإستعمارى في أفريقيا الفرنسية الغربية .

- اختلاف طبيعة التغير في المستعمرات الفرنسية عنه في المستعمرات البريطانية .

- ١٣ مايو ١٩٥٨ استقلال المستعمرات الفرنسية .

### اولا : تصفية الوجود الاستعماري في افريقها البريطانية

نظراً لأن بريطانيا من خلال مستعمراتها الاربع في غرب القارة قد لعبت دوراً كبيرا في تاريخ هذه الدول، ونظراً لأن الحركة الوطنية بها قد ساهمت بنصيب كبير في تحقيق الإستقلال - فإن عرض هذه الجهود يوضح بما لايدع مجالاً للشك دور القيادات الوطنية في بناء نسيج الإستقلال الوطني في نيجيريا في أول أكتوبر ١٩٦٠، وساحل الذهب التي استقلت في مارس ١٩٥٧، ومير اليون التي حققت الإستقلال في ابريل ١٩٦١، وأخيرا جامبيا في اول فبراير ١٩٦٥ (١٤).

#### ١ - ساحل الذهب:

قاد النصال الوطنى في ساحل الذهب طبقة المتقفون عندما تقمكل حزب الشعب بزعامه كوامي نكروما في الفترة من ١٩٤٥ وحتى ١٩٤٩، حيث إنه في عام ١٩٤٧ تشكل حزب ساحل الذهب المتحد للإحتجاج على دمستور العام على حصل لأول مرة على أغلبية في إنتخابات المجلس التشريعي، وطالب بالحكم الذاتي في اقرب وقت ممكن، وقد تزعم الحزب السيد جرائت (Grant) تاجر العاج، وكان نائب الرئيس السيد بليلي (Blay) وهما من المحامين المشهورين. وفي عام ١٩٤٨ ظهرت حركة شبابية وطنية ساهمت في تشكيل حزب المتعب الوطني وذلك في يونية حركة شبابية وطنية ساهمت في تشكيل حزب المتعب الوطني وذلك في يونية ١٩٤٨ وهو الحزب الذي قاد النصال الوطني حتى الاستقلال في مارس

ففى ٨ يناير أعلن كوامى نكروما العمل الإيجابى، وهو حملة عصيان مدنى تبدأ بموجة من الغضب وتنتهى بالإضراب والمقاطعة وعدم التعاون مع البريطانين ونجح هذا العمل الإيجابى فى تسل حركة المصالح البريطانية، وتوقف الحياة الاقتصادية، وانعزال وسائل النقل والمواصلات فى غانا.

وبعد إعلان العمل الإيجابي اندفعت الجماهير الى الشارع تطالب بالحكم الذاتي ، وأدى هذا الى المزيد من العنف والإضطرابات في أجزاء كثيرة من الدولة، وحاولت الحكومة إحكام قبضتها بإعلان حالة الطوارىء في يناير ، ١٩٥، وحاصر الانجليز زعماء حزب الشعب ونكروما ووجهت اليهم تهم عديدة وحكم علي نكروما بالسجن لمدة ثلاث سنوات. كما أودع معظم القواد الوطنيين في السجن، ولكن انتصر حزب الشعب في الإنتخابات العامة في فبراير ١٩٥١ وطالب الحزب بتحقيق الاستقلال وتحقق ذلك من خلال عملية مستمرة من المفاوضات السياسية والدستورية وأمام الضغط القسعبي اضطرت بريطانيا الى منح غانا الاستقلال في مارس ١٩٥٧ (٥).

قاد النضال الوطنى فى نيجيريا رجال الطبقة المتقفة رغم وجود بعض رجال الأعمال والعناصر الراديكالية، وكان رجال الصفوة المتقفة قد تلقوا تعليمهم فى الخارج وعادوا ليتولوا مناصب المحامين والمدرسين والأطباء والصحفيين وكان بعضهم يتمتع بثروة مالية من أمثال نامدى ازيكوى الذى قاد النضال فى الأربعينيات وكانت له إستثمارات ضخمة فى صحافة زيك(Zik) المحدودة (٦)، ورغم إنه كان يتحدث عن العنف فى الاربعينيات لطرد البريطانيين من نيجيريا الإانه لم يكن ثوريا. بل وعندما تزعم أعوانه حملات العنف ضد الحكومة البريطانية إفتقد ماأسماه بالحماس الشبابى(٧).

ايضًا عارض الزعيم أوبا فيمى اولوو أسلوب العنف لإجبار الحكومة البريطانية على منح التنازلات الدستورية (٨).

وفي الغترة مايين ١٩٤٦ و ١٩٥١ كسب المؤتمر الوطنى لنيجيريا والكاميرون تأبيد عدد من الإتحادات التجارية خاصسة الجزء الذي يقوده ندوكا از (Notukaaze)

ويمكن ان نقسم الحملات من أجل استقلال نيجيريا الى مرحلتين متميزتين إحداهما من عام ١٩٤٥ وحتى عام ١٩٥١ عندما تشكلت الحكومة شبه النيابية. والثانية من عام ١٩٥١ وحتى عام ١٩٦٢ عندما تشكلت الحكومة المسئولة في نيجيريا (٩).

وكان النصال في المرحلة الأولى كلاميا من خلال الصحف وتقديم الإلتماسات والتهديد بالكلمات العنيفة في المحافل السياسيية وذلك للضغط على الحكومة البريطانية فضلا عن بعض أعمال العنف والمظاهرات في مدن بورت هاركورت اواونتشا اوكالا بارا وابا وأيضا أحداث أينجور التي راح ضحيتها تسعة وعشرون شخصا وجرح أكثر من إحدى وخمسين أخرين وذلك أنتاء إضطرابات نوفمبر 1929.

وبعد هذه الأحداث تشكلت لجنة الجبهة المتحدة (National Emergency Committee) ونتيجة لهذه ولجنة الطوارىء الوطنية (National Emergency Committee) ونتيجة لهذه الاحداث اصدرت الحكومة يستور ١٩٥١ الذي نص على إنشاء مجالس نيابية في كل من الاقاليم الثلاثة، ومجلس تشريعي مركزي يضم ممثلين عن المجالس الإقليمية. وأدى هذا إلى ظهور حزبين هما مؤتمر شعوب الشمال، (N. للإقليم الشمالي، وحزب جماعة العمل (A. G. A) للغرب، بالاضافة الى الحزب الوطني لنيجريا والكاميرون (N. C. N. C) الذي كانت له الشعبية في المرق. وكان هذا الإنقسام في الحركة الوطنية وسيطرة النزعة الإقليمية على كل من الأحزاب الثلاث قد دفع الزعيم أزيكوي الى الإنسحاب من الحياة السياسية لعدة سنوات (١٠).

وتمشيا مع التطور الدستورى أصدرت بريطانيا دستورا جديدا في عام ١٩٥٦ غرف باسم دستور موفيرسون(Moterson، لكنه كان غير كاف الإشباع رغبة الزعماء الوطنيين في الحصول على المزيد من الإمتيازات الدستورية. وطالبت الإحزاب بالإستقلال التام في عام ١٩٥٦ لكن حدث إختلاف حول هذا الموعد وأضطرت بريطانيا الى الدعوة لعقد مؤتمر دستوريفي لندن في يولية ١٩٥٣ لإعادة صياغة دستور ١٩٥١، ولإجل توسيع سلطات الحكم الذاتي (١١).

ونظراً لإختلاف الأراء حول موعد الحكم الذاتى أعلن وزير المستعمرات إنه لايستطيع منح هذا الحكم لكل أقاليم نيجيريا في عام ١٩٥٦، ووعدت الحكومة البريطانية بمنح الحكم الذاتي لآي إقليم حسب ظروفة ومتى رغب في ذلك في عام ١٩٥٦، وقد علق (ازيكوى) على هذا العرض بقوله إن هذه اول مرة في تاريخ الإستعمار البريطاني يعرض فيها الحكم الذاتي لشعب مستعمر على طبق من ذهب.

وتوالت المؤتمرات الدستورية في عام ١٩٥٢ و ١٩٥٤ والتي أسفرت عن إصدار دستور جديد هو دستور ليتون(Tytteon) الذي طبق في عام ١٩٥٤ ونص على قيام نظام فيدرائي وصار لكل إقليم رئيس وزراء يمكن أن يرأس المنجلس التنفيذي الوطني عند غياب الحاكم - لكن لم ينص على وظيفة رئيس الوزراء الفيدرالي.

وفي عام ١٩٥٧ حصل الإقليم الشرقي على حكم ذاتى داخلي، كما تم الإتفاق على تعيين رئيس للوزراء على المستوى الفيدرالي، وانعقد المؤتمر الدستورى في لندن عام ١٩٥٨ وفيه تم الإتفاق على حكم ذاتى إقليمى في عام ١٩٥٩، وفي اكتوبر ١٩٦٠ صارت نيجيريا دولة مستقلة تماما . إن تجربة نيجيريا تمثل نموذجا للصراع بين القادة والأفارقة والثمن الذي دفعه النيجيريون لإستقلال هو أن الاقليم الشمالي يسيطر على البرلمان بينما احتفظت الاقاليم الثلاث الأخرى باستقلال ذاتي، وهذا ما شجع جماعة الغالبية في كل إقليم خاصة الهوسا في الشمال واليوروبا في الغرب والإجبو في الشرق على السيطرة على الأقليات المحلية. وأدى هذا إلى سياسة ثنائية أفسدت نظام الحكم على الدولة، وقام ضباط الاجبو من الشباب بقلب نظام الحكم في عام ١٩٦١، وأن الشماليون ضد الاجبو وفشلت المفاوضات وأعلن الإجبو انفصال بيافرا وحارب الاتحاد الفيدرالي هذا الاتفصال حتى انتهى تماما، وأعيد تقسيم الدولة وحارب الاتيعشرة ولاية لتحقيق مصالح الأقليات وعادت بيافرا للدولة في يناير إلى إثني شهرا من المقاومة ضد السلطة المركزية (١٢) .

وفى ظلَ الحكمُ العسكرى حتى عام ١٩٧٩ -تطور النظام السياسى فى نيجيريا نتيجة زيادة عدد الولايات أو الثروات الضخمة من البترول وبدلا من ثلاثة أقاليم قوية تكافح من أجل الحكم الذاتى- تقافعت ثلاثة ولايات صغرى

على النفوذ مع الحكومة المركزية وهذا ماجعل نيجيريا بدلا من دولة واحدة عبارة عن وحدات غير مركزية، وظهرت هذه الأصور في الجمهورية الثانية (١٩٧٩-١٩٨٣) حيث فقدت الاحزاب إحتكارها الإقليمي، وانتشر الفساد والفوضى القبلية. وفي عام ١٩٨٣ استولى الجيش على السلطة من جديد لكى يحمى الدولة من الإنهيار الحتمى، وبعد عشر سنوات تعهد بإعادة الحكم المدنى لكنة عارض انتخاب رئيس من الجنوب وبالتالى أحيا المشاعر الإقليمية، وترك الدولة غير وائقة من تطبيق النيمقراطية في هذه الفترة (١٣).

#### ٣- سيراليون:

قادت الاقلية المتعلمة في سيراليون النضال من أجل الحرية، وحتى أو اخر الأربعنيات قادت جماعات الكريول(Creoles) المتعلمة في المستعمرة حركة النضال ومنهم الدكتور باتكول برايت(Benkole Bright) والسيد ديورنج (During) وقد شكل هؤلاء الحزب الوطني لسيراليون والذي قدم برنامجا معتدلا بهدف الى تصفية الإستعمار تماما.

ومنذ أواخر الاربعينيات انتقل النصال في الحركة الوطنية الى جماعة أخرى ومعظمهم من مدرسة بو (BO) الحكومية في المحمية، وكان من بينهم رجال امثال الدكتور ميلتون مارجيا (Milton Margai) وأخوذ البرت مارجيا المحامي والسيد سيكار ستيفن(Siaka Stevens) وهم جميعا من قبيلة المائدي الذيان كونوا جمعية تنظيم سيراليون في عام ١٩٤٦، وصدر دستور جديد في عام ١٩٤٧ ومندر دستور جديد في عام ١٩٤٧ في مناطق المائدي الجنوبية في الفترة من ١٩٤٧ وحتى عام ١٩٥١.

وفى عام ١٩٥٠ شكل الكربول جيهة مشتركة من كل الزعماء في المحمية، وبدأ تشكيل حزب سياسي جديد هو حزب شعب سيراليون Sicra Leone Peoples Party

(S. L. P.P.) وقد كسب هذا الحزب الانتخابات حسب دستور ١٩٥١ وتشكلت أول حكومة نيابية في سير اليون وكان الطريق نصو الاستقلال هادئا حيث تم ذلك من خلال عدة تعديلات دستورية .

وصدر دستور جديد في عام ١٩٥٣ أعطى للوزراء الأفارقة المسئولة عن بعض الاعمال التنفيذية المحدودة، وصار الدكتور مارجيا يحمل اسم الوزير الرئيس، وفي عام ١٩٥٦ حدث تعديل جديد وصار الدكتور مارجيا رئيسا للوزراء، وفي عام ١٩٥٨ تم تعيين وزير افريقي كوزير المالية لأول مرة رغم لنه لم يكن مسئولا

بشكل مباشر عن السياسة المالية حتى عام ١٩٥٩م وبعد زيارة وزير المستعمرات البرطانية لفريتون في يونية ١٩٥٩ واثفق زعماء سيراليون مع

الوزير على إجراء محادثات دستورية في اوائل عام ١٩٦٠ لبحث الإستقلال(١٦) .

وانعقد مؤتمر أندن في الفترة من ٢٠ ابريل حتى ٤مايو ١٩٦٠ وتم الإتفاق بين كل الوفود عدا سبيكا ستيفن(Siaka Stovens) الذي أصر على ضرورة إجراء التخابات قبل الإستقلال مثلما حدث في ساحل الذهب ونيجيريا على أن تصبح سير اليون دولة مستقلة في ٢٧ أبريل ١٩٦١ (١٧).

وفي بداية المؤتمر الدستورى العام جمع الدكتور مارجيا الأحزاب المتنافسة مثل الحزب التقدمي المتحد (U.P.P.) وحزب الشعب الوطني (W.P.) في تحالف واحد اطلق علية الجبهة الوطنية المتحدة، وبعد المؤتمر شكل الدكتور مارجيا حكومة وطنية من أعضاء هذه الجبهة، ورغم كل هذا فإن جبهة معارضة من عمال فريتون وبعض المدن الأخرى حملت إسم حزب كل الشعب (All Peoples Congress) وبدأت تعد لحملة عسكرية ضد الإستقلال قبل الإنتخابات العامة، وفي اواخر فبراير ١٩٦١ حدث تصادم عنيف بين هذه المعارضة والجبهة الوطنية المتحمسة والتي القبض على خمعة عشر عضوا المعارضية والمعارضين قبل المعارضة كما تم القبض على الزعيم سبكا وبعض المعارضين قبل إعلان الاستقلال بشهرين، وفي ٧٢أبريل ١٩٦١ أوفت بريطانيا بعهدها ومنحت سير اليون الاستقلال (١٨).

# المبيا:

سيطرت مجموعة من المتقين في باتوست وكومبو على الحركة الوطنية في جامبيا ومنهم جون فاي (Gohn Faye) زعيم أول حزب جامبي وهو الحزب الديمقر اطبي، فضلا عن حزب المؤتمر الإسلامي بزعامة جاربا جاهاميا (Garba Jahumpa) والحزب المتحد بزعامة نجاى المحامي المشهور (Na Jie). وفي عام ١٩٦٠ انتقلت الزعامة الى أيدى الصفوة من المتعلمين في المحمية، وصمار دافيد جاوارا (David Jawara) الذي صار (زعيم حزب الشعب التقدمي (Progressive Peoples Party)) هو الشخصية البارزة في المجال العياسي .

وكانت بريطانيا قد سمحت في عام ١٩٤٦ الكل من بارثورت وكومبو بإختيار ممثل واحد في المجلس التشريعي، كما أدخل الدستور الجديد غالبية غير رسمية من بين أعضاء مجلس تشريعي من ثلاثة عشر عضوا، وثلاثة أعضاء معينين غير رسمين في المجلس التنفيذي، وفي عام ١٩٥١ از اد عدد الأعضاء غير الرسميين في المجلس التنفيذي الي اربعة أعضاء وكانت هذه الإصلاحات سببا في ظهور الأحزاب الأسياسية السابق ذكرها والتي ساعدت على تغيير الأحوال في جامبيا (١٩).

وفي عام ١٩٥٤ أصدر دستور جديد سمح بزيادة ممثلي المستعمرة الى سبعة اعضاء يُنتخب منهم اربعة بشكل مباشر وثلاثة بطريقة غير مباشرة، كما أن

المحمية بها سبعة أعضاء يُختارون من المتقفين من خلال جهاز إنتضابى، ورغم كل هذا فقد إنتقد الزعماء هذا الدستور خاصة إنه يساوى بين عدد الأعضاء لسكان المحمية والمستعمرة رغم أن المحمية تضم خمسة أضعاف سكان المستعمرة (٢٠).

وفى اواخر عام ١٩٥٨ اطالب زعماء كل الأحزاب فى مؤتمر بريكاما (Brikama) بضرورة إصلاح دستور ١٩٥٤ اويناء عليه دعا الحاكم الجديد إلى عقد مؤتمر لكل الجماعات السياسية فى بارثورست والمحمية لمناقشة الموقف، ووافق المؤتمر على مقترحات بعيدة الأثر مثل إنشاء وزارة تحت إشراف وزير رئيسى، ومجلس تشريعي بنتخب حسب مبدأ الاقتراع العام للبالغين فى كل الدولة.

وفى عام ١٩٦٠ اصدر الدستور الجديد الذى وسع من عضوية المجلس النشريعي، وتشكلت حكومة من الحاكم وأربعة أعضاء بحكم وظائفهم، وعدد أخر لايزيد عن سنه أعضاء ونتيجة لأضراب عمال إتحاد جامبيا في مارس ١٣٦١ عامت الحكومة بعقد إجتماعات في لندن وبارثورست لمناقشة مستقبل الدولة.

وفى مايو ١٩٦٢ أجريت الإنتخابات، وحصل حزب الشعب التقدمى على سبعة عشر مقعداً من إجمالى خمسة وعشرين فى المحمية، وصار دافيد جاوارا رئيساً للوزراء، وكان عليه التفاوض لتصفية الإستعمار، لكنه وجد الأوضاع الاقتصادية سيئة ، وبالتالى لم يتعجل الإستقلال، وفى يولية ١٩٦٤ النعقد مؤتمر فى لندن وافق على ان تحصل جامبيا على استقلالها داخل الكومنولث فى ١٨ فبراير ١٩٦٥.

ثانيا : تصفية الوجود الإستعماري في افريقيا الفرنسية الغربية

اختلفت طبيعة التحول من الحقبة الإستعمارية الى الاستقلال فى كل من غرب افريقيا البريطانية عنها فى الفرنسية، فبينما كان يطالب زعماء غرب افريقيا البريطانية بقدر معقول من الحكم الذاتى فى نهاية الحرب العالمية الثانية نجد أن الهدف الأساسى لزعماء غرب أفريقيا الفرنسية هومجرد استخلاص وعود الإصلاح من فرنسا حسبما وعدت به فى مؤتمر برازافيل ١٩٤٤ مثل الغاء قانون الانديجا، وتحسين الوضع المنزوى السيئ للمواطنين، ومشاركة أكبر فى العملية السياسية فى الإمبراطوريه الفرنسيية، وتحسين الاحوال الاجتماعية والاقتصادية للشعب، وكان الزعماء الأفارقة يحبذون الإصلاح عن الإستقلال ويرغبون البقاء داخل الجماعة اوالإتحاد الفرنسى (٢١).

وكان الهدف في السنوات العشر بعد الحرب ويعد أنتخابات ١٩٤٦ عدم النقاش في الاستقلال ولكن في طبيعة العلاقة الدستورية بين المناطق الأفريقية وفرنسا وباستثناء حركات الاستقلال في كل من المغرب والجزائر والحروب في الهند الصينية فإن قبضة فرنسا على غرب افريقيا ظلت قوية.

فني عام ١٩٤٨ نجد أن سنجور نفسه تخلى عن زميله الأمين جوى (Gueye) وشكل حزبا جديدا باسم الكتلة السنغالية الديمقر اطية Bloc Democratique Senegalais (B D S) وكان هدف سنجور موجها ضد الصفوة الأفريقية المضرية في المراكز الأربع وضد الرؤساء المطيين، وأعتمد أساسا على المرابطين في حملته ضد الرؤساء، والمرابطون عموما طبقة من الصفوة ذات تأييد شعبي قوى إذا قورنت بالرؤساء (٢٢).

وكان غرب أفريقيا الفرنسية قد انقسم الى ثمانية مناطق إدارية، وكمانت تحكم منذ عام ۱۹۰۰ على اساس انها اتصاد فيدرالي مركزي، حيث كانت كل الخدمات الكبرى تحت رقابـة الحاكم العام وحده صناحب الحق في إصدار القرارات، وكان هو صاحب التحكم في الميزانية وكان وحده صاحب السلطة في زيادة القروض وفرض رسوم او ضرائب جديدة على الصادرات وهو

الذي يُعيد توزيع المسئوليات في المستعمرات.

وبناءً على طلب المستعمرات في المزيد من الإصلاحات بدأ منديس فرانس(Mendes - France) في عام ١٩٥٤ في القيام بيعض الإصلاحات وأولمها كان دستور جديد لتوجو حيث سمح لها بتشكيل مجلس حكومي، لكن كل إصلاحات منديس فرانس لم تظهر الى حيز الوجود الا في عام ١٩٥٦ وقد تجسدت هذه الاصلاحات في ملامح قانون جديد عـرف باسم ( Loi Cadre) أي القانون الإطاري الذي عرض بعد انتخابات ١٩٥٦ على الجمعية الوطنية، وصمار (هوفي بواتيه) وزيرا مفوضاً في حكومة شكلها جي موليه بعد الانتخابات .

وكان القانون الإطاري قد طبق في انتخابات مارس١٩٥٧ في المجالس الإقليمية وأعطى قدرا من المسئولية لحكومة المناطق التابعة الأفريقيا السوداء، وكان القصد منه أعطاء جرعة مسكنة للأفارقة في عالم يتحقق فيه الاستقلال يسرعة بين الشعوب المستعمرة، وكان جاستون ديفير (Deferre ) الوزير المصنول عن ماوراء البحار قد اعلن في حديث امام الجمعية الوطنية في ٢١ صارس ١٩٥٦م أن البريط انبين قد غيروا النظم العيباسيية الإدارية في مستعمراتهم وهذا قد زاد من قلق شعوب أفريقيا الفرنسيية الغربية والأسنوانية

وساعدت عوامل كثيرة على ازدياد النشاط الوطني في دول غرب أفريقيا بعد الحرب العالمية الأولى لأن الفترة بين الحربين كانت من أقصى الفنرات في الحقبة الإستعمارية نظرا لشدة القبضة والتحكم في المستعمرات، وكان التجنيد الإجباري لكثير من الأفارقة سببا في إثارة الغضب و الحذق الوطني. وقد أَنْبُنَتُ الْحَرِبِ للْأَفْرِيقِي أَنَ الرجِلُ الأبيض لم يعد بعد الرجل المثالي، وانه يمكن مقاومته، وبعد الحرب إزداد شعور الأفارقة بضمرورة الحصول على المتيازات، ومشاركة أكثر في إدارة شنونهم فضلاً عن تطبيق مبادىء الديمة الطية، وحق تقرير المصير الذي نادى به الرئيس الأمريكي ويلسون. لكن أهم هذه العوامل هو تلك الاحوال الاقتصادية التي ظهرت في فترة مابين الحربين، وأول شيء في هذا الخصوص في السياسات القومية في دول غرب افريقيا في الفترة مابين الحربين – هو الطريقة التي أثرت بها الأزمات التجارية والتغيرات في الإقتصاد الاإتعماري. وكانت للحرب العالمية الأولى أثارها على انتشار موجة السخط والأحتجاج في المدن الكبرى، وقيام الصحافة بالدعوة الى تشكيل المؤتمر الوطني لغرب أفريقيا البريطانية، والغاء الضام مستعمرة التاج حتى يتمكن الأفارقة من الإدلاء برايهم في تيسير اقتصادهم والمشاركة في الهياكل النشريعية والإدارية.

وأخر هذه الأمور ظهور حركة القومية الافريقية خاصة أنشطة ديبوا (chroso) وماركوس جارفي (Garvey) في العشرينات، وكانت المؤتمرات التي نظمت في مارس ١٩١٩ في الندن ويروكسيل وباريس ١٩٢١ ولندن ولشبونة ١٩٢٧ ونيورك ١٩٢٧ – كل هذا قد ساعد على تقوية الوعى لدى المسود في كل اتحاء العالم والسعى نحو المساواة بالأجانب في التعليم الجامعي، والتساوى في المرتبات والتمثيل المشرف في المجالس التشريعية وإلغاء النفرقة العنصرية وسوف نلقى الضوء على تصفية الوجود الاستعماري في افريقيا الغربية خاصة الاستعمارين البريطاني والفرنسي بعد الحرب العالمية الثانية التي شهدت ظهور الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي باعتبارهما أقوى فطبين ظهرا بعد الحرب، وتأثير حكومة العمال التي تولت السلطة في غرب بريطانيا بعد انتخابات يولية ١٩٤٥، وغياب المجتمعات البيضاء في غرب افريقياء وثورة الغضب والسخط التي انتشرت بين الوطنيين .

والْحَقَيْقة إِنْ فرنسا مسنولة عن كل هذا بعد إساءة سمعتها في الهند الصينية وإجبارها على منح الإستقلال لتونس والمغرب، والموافقة على منح مبدأ الحكم الذاتي لواحدة من وحداتها في غرب افريقيا هي توجو.

ومع ذلك فإن القانون الاطارى كان مصمما للحافظ على العلاقة بين شعوب المناطق فيما وراء البحار وفرنسا الأم. وعند تطبيق هذا القانون فإن زعماء افريقيا السوداء لم يحتجوا على فكرة هذا الاتحاد، لكن فقط كيفية التنفيذ، ولم تدخل كلمة الاستقلال في المفردات السياسية العامة الا في يونية ١٩٥٨ عندما خاطب سيكوتورى المؤتمر الرابع للحزب الديمقراطي لغينيا (P. D. G) في كوناكري (٢٤).

وقد اعلن أن غينيا أن تتخلى عن استقلالها حتى ولو ريطت مصيرها مع فرنسا وهكذا دخل الاستقلال في المناقشات السياسية العامة بشكل واضح (٢٥).

#### ٣ أمايو واستقلال المستعمرات الفرنسية:

كان تولى ديجول السلطة في ١٣ مايو وإجراء استفتاء عام ١٩٥٨ بداية الإنفصال التدريجي من المستعمرات عن فرنسا ، وفي خلال عامين إنقسم هذا المجتمع الفرنسي الأفريقي، ولقد كان ديجول من رجال برازافيل ، ولمدة عقد من الزمان كان هو ورجاله يدركون رد الفعل تجاه هذه الإمبراطورية الإستعمارية، وبالتالي فإنه وعد بدستور جديد يعيد النظر في علاقات فرنسا بمستعمر اتها، ووافقت الدول المستعمرة في غرب أفريقيا على البقاء دلخل الجماعة الفرنسية عدا غينيا التي رفضت البقاء داخل الجماعة واعلن ٨٠٪ من الناخبين فيها رغبتهم في الإستقلال في الثاني من اكتوبر ١٩٥٨، وكان هذا بداية الإنهيار والدمار للمجتمع الفرنسي، وبإعلان اختفاء أفريقيا الفرنسية الغربية كوحدة سياسية - فإن دستور ديجول قد أبد بلقنة افريقيا الفرنسية، وحاولت المنخال والسودان الفرنسي معارضة هذه البلقنة بانشاء (اتحاد مالي) الذي ضم اساسا فولتا العليا وداهومي، لكنهم تركوه تحت ضغط ساحل العاج وطالب هذا الإتحاد بإستقلاله في سبتمبر ١٩٥٩ وكان على فرنسا الموافقة على ذلك في العشرين من يونية ١٩٦٠. وتبعت ذلك الدول الأخرى التي حققت استقلالها خلال اغسطسس (داهومي في اول اغسطس والنيجر في الثالث منه وفولتا العليا في اليوم المنامس وكوت ديفوار في اليوم السابع) ويقيت موريتانيا التي حققت استقلالها في ٢٨ نوفمبر ١٩٦٠ (٢٦).

# الفصل العاشر

# مشكلة الحدود بين السنغال وموريتانيا

### محتورات القصل:

- مقدمة .
- الأوضاع الداخلية في الدونتين قبل نشوب الأرمة .
  - الأوضاع السياسية في السنغال .
  - الأوضاع السياسية في موريتانيا .
- أزمة الحدود بين الدولتين (المنتغال وموريتاتيا) .
  - الموقف السنغالي من الأرمة .
  - الموقف الموريتاني من الأزمة .
- المراحل التي مرت بها الأزمة والصراع الدموى بيتهما .
  - جهود لتسوية الأزمة .
    - احتمالات التسوية .

#### مقدمة:

رغم رحيل المستعمر الاوربي عن القارة الافريقية -الا أن الاثار التي خلفها لازالت تطفو على الواقع السياسي في كثير من دول القارة، ولازالت مشكلات مابعد الاستقلال اشد ضراوة ، وابعد اثرا مما كان سائدا أبان الحقبة الاستعمارية ونظرة سريعة الى خريطة افريقيا السياسية تكشف لنا حجما كبيرا من المشكلات

المعقدة . وما الحروب التى تتدلع هذا وهناك إلامن تتائج هذه التركة الاستعمارية، فكم من الارواح ازهقت، ومن الاسر شردت، ومن الاموال انفقت بسبب هذه المشكلات.

كانت مشكلات الحدود التى خلفها الاستعمار معقدة ومتشابكة لأنها تركت حدودا مصطنعة، وكيانات سياسية جديدة فى افريقيا تبعا لإعتبارات المستعمر ومصالحه ، وبغض النظر عن التطورات المحلية السابقة على قدومه، فقد عانت معظم شعوب القارة من تقسيمات عشوائية، ومن دول حييسة لامنفذ لها على السواحل الافريقية (١٤ دولة حبيسة)، ومن خطوط هندسية قسمت القبيلة الواحدة بين اكثر من وحدة سياسية مما ترتب عليه نقص التجانس القومى، وغياب ايديولوجيا وطنية شعبية متبلورة تساعد على تحقيق التماسك الطبيعى بين الدول الافريقية.

بدأت مشكلة الحدود في مؤتمر برلين ١٨٨٥/١٨٨٤ الذي حول القارة خلال عشرين عاما منذ انعقاده من قارة مستقلة بنسبة ٩٧٪ الى كياتات مستعمرة بنفس النسبة، ولم يصبح مستقلا منها الاحوالي ٨٪، وظلت هذه هي حدود الدول الاستعمارية حتى استقلال معظم دول القارة في عام ١٩٦٠ (١). وعندما انعقد مؤتمر الشعوب الافريقية الاول في اكرا (غانا) في ديسمبر ١٩٥٨ كانت مشكلة الحدود المصطنعة اول ماواجه القادة الافارقة الذين وجدوا انه من الضروري حل المشكلة بما يحقق مصالحهم بروح الاخوه والتسامح (٢). وفي مؤتمر اقطاب افريقيا في الدار البيضاء (٤-٧يناير ١٩٦١) بحث المجتمعون مشكلات الحدود، ومنها مشكلة اقليم روندا- بورندي، واستكر

المؤتمر محاولات بلجيكا تقسيم هذا الاقليم الموضوع تحت الوصاية الدواية (٣).

وفى مؤتمر رؤماء الدول الافريقية المستقلة فى اديس أبابا فى مايو ١٩٦٣ عبر الرئيس المالى مود يبوكيتا عن المشكلة وقال "يجب علينا أن نتخلى عن مطالبنا القومية او الاقليمية اذا أردنا أن نحول دون قيام مايسمى بالامبريالية السوداء فى افريقيا، إن الوحدة الافريقية تتطلب المحافظة على الحدود التى ورثناها من النظام الاستعمارى."

كما عير مندوب غينيا في الامم المتحدة " ديا للوتيلي " عن المشكلة قائلا :

"إن الحدود الحالية بين الدول الافريقية هى حدود تعسفية وجائرة - لكن يجب عدم تغييرها بالقوة. ان افريقيا تحتاج اكثر من اى وقت مضى الى حدود يسودها السلام".

وقد نصت المادة الثالثة من ميثاق منظمة الوحدة الافريقية على إحسرام سيادة كل دولة وسلامة أراضيها وحقها الثابت في كيانها المستقل، وعلى التسوية السليمة للمنازعات عن طريق التفاوض ، والوساطة والتوفيق والتحكيم(٤). وفي مؤتمر القمة الأفريقي الأول والذي إنعقد بالقاهرة في الفترة من ١٧ حتى ١١يولية ١٩٦٤ نص على "إنه نظراً لان مشكلة الحدود السياسية تشكل عامل استقلالها وتشكل حقيقة واقعة – فإن المؤتمر يعلن تعهد كل الدول الافريقية الاعضاء باحترام الحدود الموجودة عند حصولها على الاستقلال القومي" (٥).

وساد الرأى بأن هذه الحدود الإستعمارية جائرة لكن قامت إتحادات كبرى تضم دولا متعددة، وارتبطت هذه الحدود ببعضها في السياسة الخارجية بدون ان تمحى الشخصية الدولية لكل وحدة داخل التحاد، باعتبار أن هذا يكون الحل الامثل لعلاج التفتت الذي في القارة.

واغلق باب الحدود الافريقية، لكن هذا لايعنى انتهاء هذه المشكلات التى تطفو من حين لأخر، وتصل في بعض الاحيان الى مواجهات مسلحة، بل والى حروب بين هذه الدولة او تلك .

والامثلة على هذه الصراعات كثيرة فى القارة الافريقية ، وسوف نصاول فى هذا البحث القاء الضوء على الصراع الحدودى بــــين السنغال وموريتانيا ونقسم الدراسة الى الابعاد التالية:

اولا: الأوضاع الداخلية في الدولتين قبل نشوب الإزمة.

ثانيا: أزمة الحدود بين السنغال وموريتانيا.

تَالثًا: مراحل أزمة الحدود والصراع الدموي.

رابعا: جهود التسوية.

خامسا: احتمالات النسوية للمشكلة.

ونامل أن تكون هذه الدراسة محاولة جادة لوضع حد للمشكلات التى خلفها الإستعمار الاوربي في القارة وأن تكون هذه التجربة بما تضمئته من سلبيات وأبجابيات نموذجا واقعيا وعمليا أمام دول أفريقية كثيرة تعانى من نفس المشكلات الحدودية .

اولا : الأوضاع الداخلية في الدولتين قبل نشوب الازمة :

أى أزمة لاتتولد من فراغ، وأنما تحدث نتيجة عوامل متعددة، تتراكم فوق بعضمها حتى تصل الى مرحلة الانفجار. والازمة السنغالية المويتانية تبدو كالقدر المشتوم الذي يصعب الفكاك منه، ولذا فانها تتطلب قدرات سياسية وفكرية تتلاءم مع مصالح الشعوب في المنطقة (٦).

وقد تعددت أسباب هذه الآزمة، واختلف المحللون والسياسيون حول الأسباب النسى أدت الى نشوبها، وراح البعض يحلل العوامل الجغرافية والتحولات الجوية التى شهدتها منطقة الساحل بغرب القارة، كما اتخذ فريق آخر منهجا مخالفا لاسباب الازمة واعتبر المشروعات الحديثة لاستغلال نهر السنغال هى المحرك الاول والمفجر لهذه الازمة، بينما انساق فريق آخر الى تعليل الازمة وارجاعها الى المشكلات العرقية، والصراع بين البيض والسود فى المنطقة، هذا فى الوقت الذى ظهرت اصوات كثيرة ترجع الازمة بين السنغال وموريتانيا على انها أزمة حدودية فى المقام الاول.

ومن هنا نجد أن هذه الاختلافات في الرؤية للمشكلة تعطى انطباعا على اننا المام أزمة معقدة الجوانب، متشبعة الاطراف حدثت بعد تراكمات وتناقضات كثيرة.

نعود الى الاطار الجغرافى لمسرح الاحداث التى دارت على رحاه هذه المصدادمات الدموية، وتعنى بذلك نهر السنغال الذى ينبع من مرتفعات فوتاجالون فى غينيا بطول ١٧٩٠كيلومترا، وتطل عليه اربع دول هى: السنغال وموريتانيا وما ي وغينيا .

ولم يكن هذا النهر في يوم من الايام حاجزا بين ضفتيه، بل على العكس ساعد على التواصل البشرى بين الاجناس التى قطنت على جانبيه وأهمها جنس الولسوف (Wolof) الذين يشكلون ٣٦٪ من سكان السنفال، وشعب التوكولور (Tokolor) الذي يقطن الجزء الاوسط للوادى على امتداد ٤٠٠ كيلو مترا (٧).

والسبى شسرق السوادى بوجسد شسسعب العسسراكولا(SARAKHOLE) اوسوننكيه(SONINKE) وتعنى الانسان الابيض ، ويوجد ابضا المور (MOORS) الذين يتواجدون على جانبى النهر فضلا عن البيض النين يسمون البيضان (BEYDOANES) ، والمور العود الذين يسمون الحرائين (ERATTINES) البيضان (de المعيد الذين اعتفوا، وصاروا أحرارا وتبنوا لغة وثقافة أسيادهم القدامي.

ومن الملحظ انه رغم اختلاف الاعراق فان الدين الاسلامي يجمعهم تحت رياط واحد، وإن اتبعوا طرقا صوفية مختلفة أبرزها القادرية عند المور، والتيجانيسة عند التولوكور والبول، اما الولوف فإنهم اتبعوا الطريقة المريدية (٨).

واكتمل التواصل والتلاحم بين سكان النهر نتيجة الهجرات المتبادلة . وفي ٢٧ يونية ١٩٠٠ تقاسمت فرنسا واسبانيا هذه المنطقة من غرب افريقيا، اقليم النهر، وازدادت بعد الاستعمار الاوربي خاصة بعد وقوع المنطقة برمتها تحت السيطرة الفرنسية . وباختصار لم يكن نهر السنغال عامل فصل اوانقسام بين شعوب عرفت التلاحم والتلاقى والتعاون المشترك سواء بين

الزراع المستقرين أوالبدو المتتقلين.

ومن المعالم الرئيسية في حوض السنغال تدشين مرحلة جديدة في تاريخه تتمثل في مشروع استغلال النهر، وبداية التنفيذ العملي لبناء سدين هما سد دياما (Diama) عام ١٩٨٦ في السنغال، وسد ماننتالي (Manantali) في مالي على رافد البافينج (Bafing) في عام ١٩٨٨ . وكان الهدف من بناء السدين هو التحكم في مياه الري من خلال شبكة متكاملة من القنوات وقد أنشئت في السنغال شركة استصلاح واستغلال اراضي الدلتا، ثم انشات موريتيا الشركة الوطنية للتنمية الريفية مع ادخال اصلاحات جديدة في حيازة الارض.

وظهرت اللجنة الحكومية المشتركة لاستغلال حوض نهر السنغال في عام ١٩٦٣ ، ثم منظمة الدول المطلة على السنغال في عام ١٩٦٨ والتي جمعت السنغال وموريتانيا ومالى وغينيا. وفي عام ١٩٨٧ تم انشاء منظمة استغلال نهر السنغال مشاركة كل دول النهر في عضويتها عدا غينيا (١٠).

وقيل أن نتطرق الى أسباب الازمة من كافة الجوانب نجد انه من الضرورى القاء الضوء على الاوضاع السياسية فى كل من البلدين قبل نشوب هذه الازمة وذلك كمحاولة التأصيل جذور هذا الصراع الذى لم يكن وليد الصدفة او جاء نتيجة حادثة بعينها.

#### أ - الاوضاع السياسية في السنغال:

تعرض السنغال منذ استقلاله عام ١٩٦٠ الى عدة فصول ساخنة .

أولها: انفصام عرى الاتحاد مع مالى فى اغسطس ١٩٦٠ عندما قبض السنغاليون على القائد السودانى مود يبوكيتا فى داكار وشحنوه الى باماكو فى عربة سكة حديدية مغلقة، وبعدها مباشرة اجتمع المجلس الوطنى السنغالى فى جلسة طارئة ليعلن إنفصال السنغال من موريتانيا وفى نهاية سبتمبر ١٩٦٠ اعلن السنغال دستوره المستقل.

وثانيها: الصدام بين الرئيس ليوبولد سنجور ورئيس وزرائه محمد وضيا في ديسمبر ١٩٦٢ .

وِثَالِثُها: اضطرابات ديسمبر في عام ۱۹۲۳، ومايو ۱۹۲۸، ومارس ۱۹۲۹، وكلها اعاصير امكن حسمها، والحد من خطورتها (۱۱).

تكمن الازمة الحقيقية في السنغال أساسا في الشرعية حيث تعد هذه الدولة منذ الستقلالها امتدادا طبيعيا وتنظيميا وعقائديا للدولة التي اسسها الاستعمار

الفرنسي لأنها قامت على اكتاف فئة من المثقفين بالثقافة الفرنسية، والذين كونوا ايديولوجيا الدولة السنجور على اساس المنزج بين النزعة الاصلاحية الاجتماعية الاوربية المنهل والعلمانية المستمدة من الفقة الدستورى الفرنسي وعقيدة الزنوجة، وبالتالي فليس هناك مكان للهوية الاسلامية بالرغم من ان ، ٩٪ من الشعب السنغالي يدين بالاسلام.

لقد كان سنجور يركز على فكرة الزنوجيه (Negrunde) باعتبارها عنوان الاصالة، وحجر الزاوية في تحديد معالم الشخصية الوطنية وقد تمكنت البيروقراطية التي تولت السلطة من الفرنسيين - من ان تفرض افكارها، وانزوى المشروع الاسلامي الذي رفعه رجال الطرق الصوفية قبيل وبعد الاستقلال مباشرة (١٢).

وعندما تولى الرئيس عبده ضبوف السلطة في عام ١٩٨١ حاول تغييرالطاقم القيادي وجدد الحزب الحاكم ، والانتقال من نظام الحزب الواحد الى نظام الحزب السائد (Parti Dominant) وذلك بالاعتراف بالتعدية الحزبية المقيدة في ظل حكم سنجور، إلى التعدية شبة الكاملة في ظل ضيوف عام ١٩٨١، وقد اتاح هذا التغيير تشكيل سبعة عشر حزبا، لكن كل هذا لم يغير وضع ومرتكزات الحزب الحاكم.

كان هذا الانفراج سببا في ظهور احزاب للمعارضة وعلى رأسها الحزب الديمقراطي السنغالي (Parti Democratique Senegiais) الذي تأسس عام ١٩٧٤ ودخل انتخابات الرئاسة، وصارت له جريدة رسمية هي سوبي(SOPT). واصبح النتافر الشخصي بين ضيوف ورئيس هذا الحزب(عبد لاي واد) عاملا في عدم الاتفاق بينهما حتى عندما أجريت انتخابات ١٩٨٨ رسح عبدلاي نفسه للرئاسة، لكن فاز ضيوف بنسبة ، ٢٣٨٪ ولم بحصل عبد لاي عبدلاي نفسه للرئاسة، لكن فاز ضيوف بنسبة ، ٢٣٨٪ ولم بحصل عبد لاي بتروير الاتخابات وسجن الاعضاء السياسيين من الحزب الديمقراطي الحكومة بتروير الانتخابات وسجن الاعضاء السياسيين من الحزب الديمقراطي الحكومة بتروير الانتخابات وسجن الاعضاء السياسيين من الحزب (١٤).

هذه بشكل سريع صورة الصراع السياسي في السنغال قبل أندلاع الازمة مع موريتانيا والتي يتضبح منها عدم وضوح الرؤيا السياسية، وعدم اكتمال التجربة الديمقر اطية بشكلها المعروف، وبداية ظهور أحزاب سياسية لكنها عاجزة عن تحقيق ذاتها في ظل سيادة الحزب الحاكم، فضلا عن اهمال الهوية الاسلامية التي تعتبر أهم المرتكزات الثقافية في المجتمع السنغالي.

ب ـ الاوضاع السياسية في موريتانيا نه

تكمن الازمة السياسية في موريتانيا حول المشكلة العرقية اى مشكلة عدم اتفاق العناصر والمكونات العرقية في المجتمع الموريتاني على صيغة واحدة السلطة. وليست المشكلة في كيفية توزيع السلطة بين القصائل المختلفة، وانسا بكيفية تحديد الكيان القومي الذي تمارس عليه سيادة الدولة ، وبالتالي فالمشكلة تعكس ضعف تماسك المجتمع.

واذا رجعنا الى الوراء نجد ان موريتانيا الحالية ليست نتاجا لمسار طبيعى داخلى ولم تتحدد تدريجيا، وانما جاءت نتيجة استجابة لاعتبارات خارجية عندما وضع كوبولاتى المسئول الفرنسى عن المنطقة في عام ١٨٩٩ مشروعا بانشاء موريتانيا الغربية.

وفى ٢٧ يونية ١٩٠٠ تقاسمت فرنسا واسبانيا هذه المنطقة من غرب افريقيا، وصمارتا تعرفان بأسم موريتانيا والصحراء الاسبانية (الصحراء الاستانية)

الغربية)(١٤).

وقد بدأ النوسع الفرنسي جنوبا بالضفة اليمني لنهر السنغال وتحكمت فرنسا فعليا على شمال موريتانيا في عام ١٩٣٦ وقضت على اخر مقاومة لقبائل الرقيبات، واوقف الفرنسيون حركة المور (المغاربة) التاريخية جنوبا، وبدأوا في زيادة عدد السكان في الجنوب من الافارقة السود رغم وجود عدد كبير منهم في هذه المنطقة من قبل (١٥).

وقد اتسعت رقعة الدولة بعد اقتطاع أجزاء من مالى فى عام ١٩٤٤ والتى صارت تشكل الحوض الشرقى والحوض الغربي(١٦).

وترتب على هذا الكيان الجديد تجميع شعوب متنوعة قسرا في اطار دولة واحدة وعلى فصل كل منها عن امتداداتها الكائنة بمستعمرات اخرى من المجانب الاخر فالمور مثلا لهم اشقاء في الصحراء الغربية التي ضمها المغرب بأكملها في عام ١٩٧٩، والولوف والتوكولور يتواجدون في السنغال(١٧).

حاول الرئيس (مختار ولد داده) تعويض البيضان عن الخسائر التي لحقت بهم في ظل الحكم الاستعماري، فاتخذ عددا من الاجراءات قصد من ورائها استعادة سلطة العرب وذلك من خلال خفض نسبة الافارقة السود في الادارة الى ٣٠٪ حسب اهميتهم النسبية، ثم قام بعد ذلك بتعريب التعليم تماما، وجعل اللغة العربية لغة رسمية عام ١٩٧٨، ودخل الجامعة العربية عام ١٩٧٣، وانسحب من الاتحاد النقدى لغرب افريقيا (١٨).

ويعتبر التعدد العرقى من سمات الدول الافريقية وغيرها من بلدان العالم الثالث وهى علامة ان دلت على شيء فانما تدل على انعدام التبلور القومى الواحد، وقد شجع على هذا المستعمر الفرنسي بسياستة المعروفة " فرق تسد"

وكان السود حسب الاحصاء الرسمى ١٩٨٨ يشكلون فقط ١٧٪ من السكان وهذه النسبة اقل من الرقم الحقيقى (١٩).

كانت حرب الصحراء المغربية سيبا في سقوط النظام الحاكم في موريتانيا في يولية ١٩٧٨ وقيام نظام عسكرى للخلاص الوطنى ، وانتهج (المقدم خونه هيدالله) سياسية منتاقضة ، فتصدى للاستيعاب المغربى، وايرم انفاق سلام

مع جبهة البوليساريو في اغسطس ١٩٧٩، واعدد العلاقات مع الجزائر، واعترف (بالجمهورية الصحراوية) في ديسمبر ١٩٨٣.

ورغم كل هذا ظل البيضان يستبعدون السود أو الحراتين (HARATINES) منذ فترة طويلة، وظلت علاقة البيضان بالحراتين علاقة سيد وعبد خاصة في المناطق الريفية ويلغى هذا السرد من عدم المساواة بين البيض والسود ظللا قاتمة على فعل النظام الموريتاتي في مشاركة السلطة مع السود رغم أن عددهم يساوى عدد البيض ( رغم أن الحكومة تصر على أن نسبتهم حوالى عددهم يساوى عدد البيض ( رغم أن الحكومة تصر على أن نسبتهم حوالى ٢٠) .

بعد استعراض الوضع السياسي في البلدين ننتقل الى الظروف التي أدت الى اندلاع الصراع، وكيف امكن مواجهة الازمة، والمحاولات التي بذلات لطها على المستوى المحلي والاقليمي والافريقي، ونظرا لان المشكلة تدخل ضمن المشكلات الحدودية فاننا نلقى نظرة سريعة على النطورات الحدودية قبل الدخول في اليات النزاع ونتائجه.

#### ثانيا: أزمة الحدود بين السنفال وموريتانيا

الخلاف الحدودى بين المستغال وموريتانيا ينطوى على فهمين أساسيين لقضية المحدود بشكل عام، فهم حديث مطلق وفهم تقليدى معاش. حيث أن الحدود التى تنشكل في خط هندسى يفصل بين الدوائين هي فكرة أوربية حديثة تبلورت مع ظهور الدولة القومية في اطار التطور الراسمالي، وبالتالي فأن هذا الخط الحدودي يكرس الانقطاع العام بين الدولتين في شكل علاقات حدودية، ونقاط جمارك مراقبة وهذا الفهم الحديث لم تعرفه القارة الافريقية. أما الفهم الثقليدى حسب الواقع المعاش والذي يتناسب مع دول افريقيا فيتمثل في وجود منطقة حدودية (ERONTIER ZONE) وليس في شكل خط حدودي في وجود منطقة حدودية (ERONTIER خلال امتداد المنطقة الفاصلة، وهذه هي الحدود التي تفهمها الشعوب الافريقية في حياتها اليومية المعاشة والتي كانت الحدود التي تفهمها الشعوب الافريقية في حياتها اليومية المعاشة والتي كانت قائمة في القارة الافريقية بما فيها اقليم نهر السنغال قبل التقسيم الاستعماري والتي كانت تتناسب والظروف الاقتصادية لهذه الشعوب كالزراعة المنتقلة والتي كانت تتناسب والظروف الاقتصادية لهذه الشعوب كالزراعة المنتقلة غير المستقرة والصيد والرعى على مساحات شاسعة.

لقد خططت حدود افريقيا حسب اعتبارات خارجة عن ارادة شعوب القارة وهي أمور ادخلت فيها مصالح القوى الاوربية، والتكالب الاستعمارى، ومن ثم فأن ثمانية اعشار الحدود الافريقية قد رسمت بشكل لاياخذ في الحسبان حقيقة الكيانات الافريقية لعصور ماقبل الاستعمار (٢١).

وسوف ندرس موقف كل من الدولتين من هذه الازمة :

أ ـ الموقف السنغالي من أزمة الحدود :

عندما نشب الصراع بين السنغال وموريتانيا لاسباب كثيرة - طفت على السطح مشكلة الحدود بين الدولتين، واعتبرتها السنغال بندا اساسيا من بنود النسوية المنشودة، وإن كانت موريتانيا لاتنظر اليها بنفس المعيار، وأوضحت حكومة السنغال في بياتها الصادر بتاريخ يولية ١٩٨٩ أن موقفها من الحدود يقوم على الميدأ القانوني الذي يقضى بعدم جواز المساس بالحدود الموروثه من الاستعمار، وأنها لاتضمر أي غرض اقليمي في ارض موريتانيا(٢٢).

وطالبت السنغال باتمام ترسيم الحدود بين البلدين على اساس المرسوم الفرنسى الصادر في ٨ ديسمبر ١٩٣٣ والذي عين الحدود بين مستعمرة السنغال وموريتانيا، وأوضحت السنغال ان هذا الاساس قد قبلته موريتانيا ونشرته في جريدتها الرسمية كأساس لترسيم الحدود الجنوبية (٢٣).

وحسب هذا المرسوم القرنسى يصبح كل الجزء من نهر السنغال الواقع بين الدولتين ، وكذا كل الجزر الصغيرة في مجراه باستثناء جزيرة واحدة نص عليها المرسوم بالاسم - داخلا في اقليم السنغال (٢٤).

و الخلاف بين الدولتين يكمن في عدم الالتزام انتاء الممارسة الجارية بمنطوق المرسوم الفرنسي والذي يعتبر المرجع الاساسي لترسيم الحدود بين الدول طبقا لقرارت منظمة الوحدة الافريقية، وظهر التناقض لدى الدولتين عند تفسير هذا المرسوم بعد استقلال الدولتين في عام ١٩٦٠ وعند تنظيم استغلال النهر اقتصاديا من خلال منظمة الدول المطلة على النهر في عام ١٩٦٣، ثم منظمة استغلال النهر في عام ١٩٧٧، وهو التنظيم الذي جعل الخط الفاصل بين الدولتين يمر بمنتصف النهر على اساس الاستفادة المتساوية للدول المطلة على النهر.

وفى ١٠ نوفمبر ١٩٨٩ أصدرت حكومة السنغال بيانا تعلن فيه تأكيد تمسكها بمرسوم ٨ ديسمبر ١٩٣٣، وذلك بعد زيارة قام بها مساعد وزير الخارجية الامريكي (هيرمان كوهين) والذي اقترح إنه لا ولاية لحكومة السنغال على الضفة اليمنى ولامحل لها وفقا لقواعد القانون الدولي (٢٥).

ويوضح هذا البيان السنغالى أن الحدود حسب فهمها الضفة اليمنى RIVEER (RIVEER للنهر على انها الشريط من الأرض الواقع بمحاذاة النهر على جانبه الايمن والذى يتحدد حده الادنى بالمنسوب المنخفض للمياه (BASSES EAUX) وحده الاقصى (LIMITE SUPERIEURI) بالمنسوب المرتفع للمياه وذلك كله قبل خروجها من مجرى النهر وقت الفيضان.

ومعنى هذا أن حكومة السنغال لاتطالب بزحزحة الحدود شمالا بمسافة معينة عن ضفة النهر لالتهام جزء من الجانب الايمن بل يحرص البيان على معنى الضفة اليمنى. أى توضع العلامات على حافة المياه عند الحد الادنى أو الاقصى حسب مدى انتشارها داخل المجرى قبل الفيضان وليس اثناءه، ولا

تأخذ في الاعتبار الارض التي يغمرها الفيضان، وهذا هو ماتعني اليه المنغال وانها لاتريد اية اطماع اقليمية في الاراضي الموريتانية.

حسب هذا البيان تعتبر السنغال ان النهر داخل باكمله داخل أراضيها دون ان تتكسر طابعه الدولى حسب انفاق مارس ۱۹۷۲ والخاصة بنظام النهر" منظمة استغلال نهر السنغال" وذلك على اساس التمييز بين اظهمية النهر (INTERNATIONALIZATION) حيث وضع له نظام خاص بساعد على استفادة كل الدول من مياهه.

وقد طالبت الحركة السياسية لاقليم النهر بأن يكون الجانب الإيمن جزء من السنغال ، وبعد نشوب الازمة شددت الحركة على قضية الحدود وأخنت نروج لفكرة زحزحة خط الحدود شمالا بعيدا عن الضفة اليمنى لنهر السنغال بمسافة معينة تمثل المسافة التى تغمرها المياه عند الفيضان وخروجها من مجرى النهر، وهى بالطبع تختلف من منطقة لاخرى حسب تضاريس الارض، وتختف التقديرات مابين سبعة كيلو مترات وسبعين كيلو مترا حسب تضاريس الارض، وتختف التقديرات مابين سبعة كيلو مترات وسبعين كيلو مترا حسب متزا بل وفي بعض الاحيان ١٠٠ كيلو متر، وطالب ممثلو الحركة بالتمسك متزا بل وفي بعض الاحيان ١٠٠ كيلو متر، وطالب ممثلو الحركة بالتمسك الحدود، واتهم الرئيس (عبده ضيوف) بأستعداده للتنازل عن جزء من تراب الحدود، واتهم الرئيس (عبده ضيوف) بأستعداده للتنازل عن جزء من تراب الوطن ، وفي نفس الوقت طالبت كل الاحزاب السنغالية بتطبيق منطوق مرسوم ٨ ديسمبر ١٩٣٣ وهكذا تحولت المسألة الحدودية من مطلب إقليمي طرحته حركة اقليم النهر الى مطلب وطني يصعب على اية قوة سياسية سنغالية عدم ابداء الاهتمام به.

### ب - موقف موريتانيا من ازمة الحدود:

كان رد حكومة موريتانيا على البيان السنغالى يحمل طابع الرفض تماما لطرح قضية الحدود باعتبارها ازمة مغتعلة لصرف النظر عن المشاكل الحقيقة وعن التنكيل بالموريتانيين في السنغال. ويرى الموريتانييون ضرورة التمسك بمبادىء القانون الدولى ومنها مبدأ عدم جواز المساس بالحدود الموروثة من الاستعمار طبقا لقرار مؤتمر القمة الافريقي لمنظمة الوحدة الافريقية، ومؤتمر القمة لعام ١٩٦٤ والذى تأكد بأتفاقية نظام استغلال نهر السنغال وبمقتضاه فان الحدود بين الدولتين تمر بمنتصف النهر، كما يرى المسئولون في موريتانيا ان اثارة قضيسة الضفة اليمنى وغيرها سوف يدفع موريتانيا للمطالبة بالحقوق التاريخية والتي بموجبها يصبح نهر السنغال كله موريتانيا بحكم التسمية حيث أن سنغال مشتق من كلمة صنهادجا وهي مجموعة موريتانية موجودة (٢٦).

ولم يكن طرح مشكلة الحدود بين الدونتين بعد حوادث الحدود في ايرايل ١٩٨٩ المرة الاولى لاثارة هذه المشكلة، فقد سبق ان طرحها السنغال" مجلس

مستعمرة السنغال" في نوفمبر ١٩٣٨ ومرة اخرى في عام ١٩٤٧ من جانب اتحاد المتحدرين من وادى النهر بقيادة (الشبيخ سيد نورو طال) والد الشيخ تيرنو منتقى طال الذى طالب باقامة الحدود بين السنغال وموريتانيا على بعد خمسين كيلومترا شمال الضفة اليمنى للنهر ولكن لم تنجح هذه المحاولات. وظلت المشكلة بين الدولتين في شكل مراسلات، الا ان الاختلاف كان حول طريقة وضع العلامات الحدودية في الناحية الشمالية لسانت لويس في عام 19٧١.

وكان رد الرئيس السنغالي ليويولد سنجور في ٢٣ سبتمبر ١٩٧٣ يعتمد على تطييق المرسوم الصادر في ٨ ديسمبر ١٩٣٣. الا ان موريتانيا في رسالة الرئيس مختار ولد داده في ٢٣ ابريل ١٩٧٥ أيدت معنى خط الحدود الذي بمر في منتصف النهر.

وكان الرئيس ولد داده يركز وجهة نظرةعلى النحو التالى:

۱- الرجوع الى المرسوم الفرنسى فى ٢٥ فبراير ١٩٠٥ والذى عين الحدود
 بين مستعمرة السنغال والقطر المدنــى موريتانيا وإيس بالضفة اليمنى للنهر
 حسبما جاء فى مرسوم ١٩٣٣ .

٢- إعتبار مرسوم مديسمبر ١٩٣٣ غير صالح كأساس لترسيم الحدود لانعدام الاتساق في المعنى اذ أنه صدر بقصد استيضاح مرسوم ١٩٠٥ فبراير ١٩٠٥ وهو مالم يفعله حيث انه غير أساس تقييم الحدود من نهر الى الضفة اليمنى النهر في الوقت الذي امتسع فيه عن الغاء مرسوم ١٩٠٥ فبراير ١٩٠٥ وظل برجع اليه.

٣- مرسوم ٨ ديسمبر ١٩٣٣ لم يطبق قط وقد أهمل اهمالا قانونيا من الناحية العملية، والدليل ان الدولتين اصدرتا عدة قرارات لنتظيم الملاحة والصيد، وتحديد المصايد دون اعتراض احداهما على الاخر .

وبإختصار نجد أن الاختلاف الحدودي بين الدولتين يتركز في النقاط التالية: اولا: يمثل مرسوم ٨ ديسمبر الاساس القانوني لترسيم الحدود بين الدولتين، ولكنه ليس الاساس الوحيد حيث يوجد مرسوم ٢٥ فبراير ١٩٠٥.

ثانيا: حسب العرف تبسط موريتانيا منذ استقلالها عام ١٩٦٠ اسيادتها على الضفة اليمنى للنهر من حافتها حتى الخط المار بمنتصف النهر دون منازعة أو اعتراض، والاهم هو هذا الوجود الفعلى وليست الوثيقة القانونية.

ثَالَثًا: اعلان الدوليتن تمسكهما بمبدأ عدم جواز المساس بالحدود الموروثة من الاستعمار والذي اصبح يمثل حجر الزاوية في القانون الاقليمي الافريقي.

رابعا: ان الخلاف الحدودي ينطوني على المفهومين للحدود وهما الفهم الحديث المطلق والذي يكرس على الخط الهندسي، والفهم الثقليدي الذي يركز على المنطقة الفاصلة (FRONTIER ZONE) وهومايتناسب مع الطبيعة الافريقية.

وعلى هذا فان الخلاف الحدودى بين السنغال وموريتانيا لايدور حول الأخذ بمبدأ عدم جواز المساس بالحدود الموروثة من الاستعمار من عدمة، وانما حول معرفة ماهية هذه الحدود الموروثة نفسها، وبالتالى فان الحل لهذا الخلاف يجب ان يتضمن فكرة الحقوق التاريخية او الاعتبارات الجغرافية والعراقية، والاخذ في الاعتبار بطبيعة المنطقة وشعوبها والتي لاتفصل بينها تلك الحدود الهندسية (٢٨).

ثالثًا: المراحل التي مرت بها أزمة الحدود والصراع الدموي

فى اواخر القصل المطير لعام ١٩٨٨ بينما كان المزارعون الافارقة العدود يستعدون على الشاطىء الشمالى لنهر السنغال لزارعة اراضيهم فوجيئوا بمجموعات البيضان من نواكشوط يطاردونهم (٢٩).

وفى نوفمبر من نفس العام تم حجز قطعان من الابل الموريتاتية فى السنغال لكنها اعيدت، وردت موريتانيا بمنع دخول السنغاليين ، وردت داكار باغلاق النهر عند روسو (ROSSO) ، وفى اوائل عام ١٩٨٩ حظرت السنغال صيد الاسماك فى مياهها الإقليمية كما رفضت استيراد المواد الغذائية من موريتانيا وهكذا أخذ الموقف فى التصعيد حتى استطاع رئيس كوت دى فوار (فيليكي هوفى بوانية) فى اواخر يناير عقد اجتماع بين الرئيسين وهدأ الموقف (٣٠).

لقد كان حادث داياوارا ـ سونكو في التاسع من ابرايل ١٩٨٩ قد اشتمل على عناصر ثلاثة خطيرة وغير عادية هي :

اولها: توفير المفجر الذي تحتاج اليه حالة الشعب العامة والتي تسود المجتمع الحضري السنغالي.

ثانيها: اتاحة الفرصة الذهبية لمعسكر الغلاة في البلدين السنثمار الموقف لصالحهم.

تالثها: الضعف الذي ابدته السلطة في البلدين وعجزها عن ملاحقة ايقاع الأحداث (٣١).

وقد مرت الازمة بأربع موجات من العنف:

الموجة الاولى: بدات فى الفترة من ٢٦-٢٦ ابريل ١٩٨٩ فى السنغال فى شكل فتنة شعبية عارمة فى اقليم النهر ومنطقة داكار، وتسببت فى اضرار مادية بالغة للممتلكات الموريتاتية حيث تم خلالها تحطيم المتاجر التى يمتلكها الموريتانيون فى السنغال، ونهب وسلب سلعها، والاستيلاء على مواشيهم. وكانت اعمال الشغب فى هذه المرحلة تستهدف تحطيم متاجر الموريتانيين والاستيلاء على اموالهم اى انها مرحلة التخريب والنهب.

الموجة الثانية: بدات هذه الموجة في موريتانيا في نواكشوت ونواذيب بصفة رسمية يوم ٢٤ابريل ١٩٨٩ ، واتخذت شكل نهب وسلب قامت بها اساسا

مجموعات من الحراتين على غرار ماحدث في اضطرابات ١٩٦٦ ضد افراد الجالية السنغالية والتخاذل حيث الجالية السنغالية والتخاذل حيث اعتبرت قوات الامن هذه وسيلة للانتقام عما لحق بالجالية الموريتانية في السنغال.

الموجة الثائثة: تفجرت في ٢٥ ابريل ١٩٨٩ واختلفت عن الموجة السابقة حيث استهدف العنف هذه المرة قتل السنغالين ، وليس مجرد نهب متاجرهم، وتبع ذلك تحرك سريع للعناصر المعادية التي اخذت تبحث عن السود في نواكشوت ونوارزيب (٣٢).

وفى مساء ٢٥ ابريل اعلنت حالة الطوارىء وحظر التجول واستعانت بالجيش القرار الامن والسكينة ، ويشير الكتاب الابيض الموريتاني الى القاء القبض على ١٠٠ شخص، ولجوء قوات الامن الى اطلاق النار (٣٣). ولم تسسرب هذه الانباء الى السنغال عن المذابح الامع وصول اول فوج من السنغاليين المرحلين من موريتانيا الى داكار يوم ٢٧ ابريل لتهب الموجة الرابعة .

الموجة الرابعة: وهي التي عمت العاصمة السنغالية وكل مدنها وقراها ابتداء من مساء ٢٧ ابريل حتى الثلاثين منه، وشهدت تجدد الفنتة الشعبية التي استوجبت اعلان حالة الطوارىء ، وقد تميزت هذه الحلقة الختامية الماسأة بأن العنف قصد منه قتل الموريتانيين انتقاما السنغاليين الذين لقوا مصرعهم في موريتانيا مع انتشار موجة الشائعات المروعة. وقد ترتب على ذلك حدوث أزمة ثقة بين البلدين لم تلبث ان وصلت الى القطيعة التامة .

وفى ٢٩ ابريل القى الرئيس السنغالى بيانا الى الامة اعرب فيه عن اشمئز ازه الشخصي للمعاملة اللاإنسانية التى تعرض لها السنغاليون فى موريتانيا، كما وزعت حكومة السنغال مذكرة على الوفود الدائمة فى الامم المتحدة.

وقد تعرض المهاجرون في كل من الدولتين عند المنافذ النهرية لاعمال عنف وسطو ومصادرة الاموال والامتعة، كما شملت عملية طرد اواجلاء قامت بها موريتانيا لاعداد من المزارعين السنغاليين الذي كانوا يستغلون اراضى لهم على الجانب الموريتاني لنهر السنغال.

وبعد هذه الموجة من المواجهات التى مرت بالمراحل الاربع السابقة بدأت مرحلة المواجهة طويلة الامد، والبطيئة الايقاع حيث انسه فى ٤ مايو مرحلة المواجهة طويلة الامد، والبطيئة الايقاع حيث انسه فى ٤ مايو ١٩٨٩ وزعت حكومة موريتانيا مذكرة على وفود الامم المتحدة، وفى السابع من مايو اعلن الرئيس (ولد طايع) ان هذا نزاع مختلق افتعلته مؤامرة نفذها النظام السنغالي.

وفى ١١مايو ١٩٨٩ وزعت السنغال مذكرة على الوفود الدائمة فى مجلس الامن اعلنت عن قبولها للجنة تحقيق دولية، ودفعت الاوضاع فى موريتانيا بالعنصرية المعادية للزنوج.

وتقدم السنغال بطلب لمنظمة الوحدة الافريقية لتشكيل لجنة تحقيق ومن هذا بدات المرحلة الاعلامية بين الدولتين فقى ٢٣مايو ١٩٨٩ قررت حكومة موريتانيا استدعاء سفيرها فى داكار باعتباره غيرمرغوب فيه من السنغاليين ، ثم اقدمت السنغال على قطع العلاقات الدبلوماسية، وفى ٣٣ اغسطس اصدرت كل منهما الكتاب الابيض عن النزاع وهو مستند دعائى فى المقام الاول يحاول كل طرف إلقاء المسئولية على الطرف الاخر ولايتناسب مع روح الحل الوسط لحل الازمة (٣٤).

وفى ٢٥ اغسطس طلبت موريتانيا نقل مقر منظمة استغلال النهر من داكمار الى بامكو ، كما طلبت ابقاف رحلات الطيران بين البلدين ، وفى ١٣ يولية ، ١٩٩ قطعت موريتانيا الاتصالات التليفونية والاسلكية بين البلدين (٣٥).

وفى إطار هذا التطور للاحداث بدأت تظهر النعرات العرقية بمعناها المحدود، ولكن من سخرية القدر ان الصراع الذى دار بين موريتانيا والسنغال والذى انتهى الى المأساة قد حدث بين سود وسود اى بين المزارعين السرافولية السنغاليين بقرية دياوارا، والرعاة البول غير المستقرين بقرية مونكو، لكن البعض حاول ان يلبس الحدث ثوب بيض عرب وسود افارقة...واتهم كل طرف الاخر بالعنصرية حيث استعملت مذكرة موريتانيا الموزعة على وفود الامم المتحدة في ٤ مايو ١٩٨٩ كلمة "العنصر العربي" كما استخدم الصحفيون السنغاليون كلمة "العنصر الزنجى" وانتشرت بيضائية بدلا من موريتنيا في الوكافار ليبرية وسوبى ".

#### رابعا: جهود التسوية

كان من الطبيعى وقد بلغت الازمة حدتها، وخرجت من المجال المحلى بين الدولتين الى المجال الافريقى – ان تتحرك الاجهازة السياسية فى المنظمات الاقليمية والافريقية فى محاولة لوقف هذا التيار المعادى، ولاتهاء الازمة بين البلدين، وبدا تدخل الدول الافريقية والعربية والدول الغربية ذات المصالح القومية بالدولتين وبدات سلسة من الزيارات من اجل فهم جوانب المشكلة وتقديم المقترحات بشأنها ، وتواقد على داكار ونواكشوت المبعوثون من مالى وغينيا والرأس الاخضر وجامبيا ونيجيريا وتوجو وغينيا بيساو وبنين والنيجر وبوركينام فاسو والولايات المتحدة وفرنسا والكونغو .

وظلّتُ فرنسا تؤید بعض المساعی الحمیدة وتستقبل فی عاصمتها اجتماعات وزراء الدولتین ووزیر الدولة المصری للشنون الخارجیة، کما اجتمع وزیر الخارجیة الفرنسی بزمیلیه السنغالی والموریتانی ، کما قامت وساطة سعودیة وکویتیة.

وقامت منظمة الوحدة الافريقية بجهود الوساطة السلمية في شخص الرئيس الذي يتولى الدورة السنوية والتي تواجد فيها الرئيس المالى (موسى تراورى يولية ١٩٨٨-١٩٨٨) ثم الرئيس المصرى حسنى مبارك (يولية ١٩٨٩-١٩٨٨) فالرئيس يورى موسوفيني رئيس اوغندا (١٩٩٠-١٩٩١)،

وقرر مؤتمر القمة في دورته السادسة والعشرين تشكيل لجنة وساطة من مصر وتونس والنيجر وتجو وزيمهابوي بالاضافة الى اوغندا (٣٦).

وقى الجولة الأولى للوساطة حاول رئيس مالى اتباع اسلوب الخطوة خطوة ، حيث زار موريتانيا والسنغال في ١٢ مايو ١٩٨٩، وعقد اجتماعات في باماكو لوزيرى داخلية البلدين وزميلهما المالى (١٢مايو) ئم اجتمع الثلاثة (٣- يونية ١٩٨٩) وتلت ذلك اجتماعات وزار ۽ الداخلية والخبراء من الدولتين، وقد اقترح الرئيس المالي حل بعض المشكلات الخلافية مثل تبادل الماشية، لكن انتهت مدة رئاسة دون حل لاى مشكلة .

وفى الجولة الثانية كانت رئاسة المنظمة لرئيس مصدر حسنى ميارك الذى رحبت السنغال بدبلوماسيئة واسلوبة الذى تقاول القضية من كافة جوانبها اى الحل الشامل لمختلف بنود الخلاف، وقد سعت مصر الى تحقيق اتفاق الدولتين على المبادىء التى ستحكم التسوية السلمية فى شكل اتفاق عام يوفر لهذه التسوية اطارا فكريا وقانونيا.

ورغم اعلان موريتانيا قبول هذا الاسلوب الاانها احجمت عن تقديم مشروع لاتفاق المبادىء الاطارى مثلما فعل السنغال ، وحاولت مصر اعادة بناء الثقة بين البلدين والسعى نحو تطبيع العلاقات.

ومن هذا المنطلق جاء استثناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين واعادة الرحلات الجوية، وترتيب لقاء بين الرئيسين لتناول مختلف جوانب الخلاف من الاساس.

وقام الرئيس حسنى مبارك بزيارة لكل من نوكشوط وداكار فى سبتمبر ١٩٨٩، وعقدت اللجنة الافريقية المشتركة اجتماعات فى بلجراد على هامش مؤتمر عدم الاتحياز، ثم فى مقر الامم المتحدة فى نيورك واديس أبابا مقر المنظمة، وعقد وزير الدولة للشئون الخارجية المصسرى اجتماعات فى باريس والقاهرة وأديس أبابا (فبراير ١٩٩٠)، كما تناول الرئيسان المصرى والسنغالى الموضوع اثناء تواجه الاخير بالقاهرة لحضور اجتماعات الرابطة الافريقية المشتركة (مارس ١٩٩٠) ثم اجتمع وزارء الدول الثلاث فى باريس (يونية ١٩٩٠) واديس ابابا (يولية ١٩٩٠) اثناء اجتماع مؤتمس القمة الافريقي.

وقد أظهرت السنغال قدرا كبيرا من المرونة، واوضحت انها لاتجعل من مسألة الحدود شرطا مسبقا للتسوية، كما انها تقبل ان تبدا المفاوضات دون انتظار لحل المشكلة وبشرط ان تشمل المفاوضات كافة جوانب النزاع بما فى

ذلك موضوع الحدود، واعلن الرئيس (عبده ضيوف) استعداده للاجتماع بالرئيس الموريتاني في ايمكان وفي اي وقت ويدون شروط مسبقة، كما قبلت السنغال كل المقترحات التي تقدم بها الوسيط المصرى (٣٧).

ورغم كل هذا فان الجانب الموريتاني ابدى عزوفا عن فكرة لقاء قمة لاتسبقها تدابير فورية لاستتباب الامن على ضفتى نهر السنغال، ولتأمين الرعايا الموريتانيين الذين لازالوا محتجزين في السنغال، وبالتالي لم تسفر اجتماعات الطرفين عن اتفاق عدا موافقتها على معاودة الاتصال في اطار مؤتمر القمة الافريقي السادس والعشرين في بولية ١٩٩٠.

وفى اجتماع القمة فى ديس ابابا اثار المندوب الموريتاتى مسألة المبعوثين الذين الإزالوا محتجزين فى السنغال رغم ارادتهم ويعملون لحساب السنغاليين، وتحول الموقف الى مساجلة بين الطرفين خاصة وأن مطالب موريتانيا برد الاموال المصادرة والتعويس المسادل عن الاضرار، وعودة الرعايا الموريتانيين كانت بمثابة شروط مسبقة التسوية، وفى نفس الوقت ابدت المسنغال استعدادها السنقبال اية بعثة لتقصى الحقائق حول عدد المعتقلين الذين فى السنغال (٣٨).

الجولة الثالثة : قد تمت تحت زعامة رئيس اوغندة في يولية ١٩٩٠ ولكن لم يطرا اى تغيير يذكر، بل وصلت الازمة الى طريق معدود، ولكن موريتانيا و اجهت تغيرا ملحوظا في القوى الخارجية والداخلية في غير صالحها اذ كانت هزيمة حليفها العراقي (صدام حسين) قد افقدها اهم سند خارجي يعدها بالسلاح بالاضافة الى ضغوط اقتصادية من قبل فرنسا والولايات المنحدة والدول العربية الخليجية التي ارادت ان تنفع موريتانيا ثمن انحيازها للعراق، ووجد النظام الموريتاني ان يطوع نفسه لمواجهة الأزمة بإنهاء الحكم العسكري والعودة الى النظام المدنى ثم تحول الى التعدد الحزبي ومن هنا بدا استثناف اللقاعت بين المسئولين تحت رعاية فرنسا التي نجحت في مساعيها التوفيقية هذه المرة (٣٩).

## خامسا: احتمالات التسوية للمشكلة

حل مشكلة الصراع بين موريتانيا والسنغال اصبح ضروريا لأن بؤر الصراع في تلك الاجزاء المنكوبة من العالم الثالث قد هددت هذه القوى بالفناء، ولذا فإن التفكير في حلول لهذه الازمة صار قضية حياة او موت خاصة أن لب النزاع ومكمن الصراع، وباعث هذا الخلاف - هو مشروع استغلال نهر السنغال الذي ارتبط عضويا بقضية التنمية ، وكيف تكون هناك تنمية والصراع الدموى يمتد هنا وهناك ويقضى على الأخضر واليابس ، ويضع

شعوب المنطقة في جو من عدم الاستقرار والشك والخوف، ولقد كانت خسائر الجانبين باعثًا على ضرورة التحرك لعودة المياه الى مجاريها .

ولقد خسرت موريتانيا دولة وشعبا أهم مهجر لشعبها واهم مصدر للدخول والتحويلات النقدية، وفقدان المنشأت وعدد كبير من النقود، أى أن الخسارة عكس ما تقتضية استراتيجية رشيدة للتنمية فى اطار هذه الطروف الصعبة، هذا فضلا عن فقدان اكثر من ٢٠٠،٠٠ فى عداد المفقودين، ومصادرة حوالى ٣٠ مليار من الفراتكات، وفقدان ٢٠٠،٠٠٠ أس من الضائ والماعز و٠٠٠،٠٠٠ منجر وعدة الاف من السيارات والاثاث.

وخسرت العنفال أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى يصعب تقديرها وتختلف البيانات حولها، ناهيك عن قيمة السلع والبضائع التى تقدر بحوالى سنة مليارات فرنك، وخسارة الشركات الصناعية بسبب الهبوط فى كمية المبيعات أتناء الاطوار الساخنة والتسى قدرت بحوالسى، مليون فرنك أفريقى (٦٧ مليون دولار)، وهو مااثر على دولاب العمل الصناعى .

واذا اصنفنا الى ذلك اثر الصراع على تنمية النهر لصالح شعوب المنطقة، وفقدان مهجر السنغاليين، وزيادة الاعباء نتيجة التزايد المفاجىء فى السكان وفقدان السوق الموريتانية، وظهور دولة معادية على حدود السنغال هى موريتانيا وهو مايوفر عمقا للمعارضة المسلحة الموريتانية التى اشتد عودها . أن هذه الخسائر كفيلة بأن يراجع النظام فى الدولتين حساباته، وأن يفكر بشكل جدى لحل هذه الازمة خاصة أن المستجدات الدولية قد غيرت الحسابات بعد انهيار الحليف العراقى، وبعد قيام الدولتين بانتهاج نظام التعدد الحزبى الذى يضيق مجال التحرك امام التنظيمات المتطرفة، وبعد تعليق المعارضة الموريتانية لاعمالها العسكرية فى ضوء هذه المتغيرات فى حوض السنغال، وبعد اهتمام فرنسا بعد حرب الخليج بامتصاص بؤر التوثر بين الدولتين.

ويتحدد مسار التسوية اذا نظرنا إلى مكونات الخالف والدّى تتحدّد في هذه المحاور التالية :

أ- مشكلة التعويضات ليست صعبة الحل لان دولا عربية أبدت استعدادها لتحمل هذه النفقات.

ب- ضرورة وضع برامج تنمية في اطار مشروع استغلال النهـر، وفـي هـذا
 الاطار يتم تشييد نظام فلاحي حقيقي يكون حجر الزاوية لوادي النهر.

ج- تحديث علاقات الانتاج، واعطاء الحق المتساوى للجميع فى حيازة الارض الزراعية وتصفية الامتيازات الموجودة عند بعض الارستقراطيات، وبذا يتم تحقيق الشعارات القومية.

د- وضع التكامل الاقليمي موضع الاعتبار لانه من اهم المسلمات المثلى لحل المشكلة لان التكامل سوف يقضى على المشكلات الحدودية التي تتطلب

رفض مفهوم المطالب التاريخية، وترسييم الحدود، مع اقرار المسئولية المشتركة، وتطبيق مفهوم المنطقة الحدودية وليس الخط الحدودي الذي سبق شرحه لان المنطقة الحدودية تتفق مع طبيعة القارة الافريقية قبل قدوم الاوربيين.

فالسوية لابد أن تتخلى عن قضايا النزاع العرقى لان مثل هذه المنازعات والتى تحدث كثيرا فى القارة الافريقية تمثل بؤرا التصادم والمولجهات العسكرية، ولاسبيل لحلها الا بالتطبيع، واستئصال بذور الخلاف من اعماقها ويجب أن نضع فى الحسبان أن مثل هذه الامور الخلافية ليست سهلة لانها تحتاج إلى احداث تغييرات كيفية اجتماعيا ومعياميا وابديولوجيا بين البلدين.

استعرضنا قصة الصراع بين السنغال وموريتاتيا في عام ١٩٨٩ و ماترتب عليه من مواجهة دموية اتت على الاخضر واليابس في منطقة نهر السنغال التي اصبحت مسرحا الاحداث دموية بين شعبين افريقيين يدينان بدين واحد وتربطهما علاقات قوية ومتينة عبر العصور خلت حتى جاء الاستعمار باساليبه التي تفرق بين الجماعات الافريقية، وقام بتقسيم القارة حسب هواه ومصالحه دون ان يضع في الاعتبار الابديولوجية الافريقية أو راى الافارقة وطبقت على شعوب القارة دون مراعاة للشعوب والقبائل، وصناغت الحدود بمطوطها الهندسية والفلكية لتفصل بين الجماعات المتشابهة والتي لم تعرف عبر العصور مثل هذه التقسيمات الوهمية الاستعمارية وكانت النتيجة ان القارة عندما حصلت على اسقلال دولها لم تجد حلا أفضل من الابقاء على هذه الحدود الاستعمارية حتى لاتتحول القارة الى بؤر من الصراع والتطاحن. وكان ابقاء الوضع على ماهو عليه باعثا على حدوث الازمات بين الفينة والاخرى، وفي الغالب الاعم تكون الحدود هي لب الصدراع وأساسه، ولقد حاولت هذه الدراسة ان تتعرض الحدى هذه المشكلات محللة بواعث هذا الصراع وأسبابه وموقف ، الدولتين ثم الجهود التسى بذلت لحل النزاع والمستجدات على الساحة الدولية وإمكانيات التسوية لمثل هذه المشاكل.

وقد توصيلت هذه الدراسة الى بعض النتائج ومنها:

أولا: ان الازمة وان بدت في الظاهر انها ازمة حدودية الا ان الثابت ان المشكلة الحدودية كانت نتيجة الصراع الدموى وليست هي السبب المباشر او غير المباشر للازمة، وان قضية الحدود التي اثيرت بعد الازمة وكانت محور الجهود الوسطية للحل كانت مجرد استنصال للبؤر الصراعية والتوصل الي حل نهائي للمشكلة حتى لاتتكرر مرة ثانية لان لب الصراع في منطقة النهر يقوم بين شعوب وقبائل متجانسة والحدود الفاصلة بشكلها الهندسي لاتتفق مع الاوضاع السائدة.

شانيا: اثبتت الدراسة ان مرتكزات الحل تعتمد في المقام الاول على حسن النوايا بين الجارئين وادراك ان الحلول ان تأتى من الخارج، وانه يجب على السنغاليين والموريتانيين فهم طبيعة بلادهم، وتتاسى الخلافات والشروع في اقامة مشروعات قومية تتاس الحدود، وان يكون التكامل هو الطابع السائد، وان تكون مشروعات التحديث واعادة النظر في الاوضاع الاقتصادية، والتطور الاقتصادي لمشروعات استغلال نهر السنغال تدريجية بعد توعية المواطنين في البلدين بأن هذه المشروعات لصالح الجميع.

ثلثان عناصر المعارضة في البلايان بسبب الازمات السياسية وازمات الهوية والانتماء لاحزاب تسعى للوصول الى السلطة وبالاعتماد على الدعم الخارجي من دول يهمها مثل هذه القلاقل- يجبب ان تدرك ان مخاطر اثارة المشكلات الحدودية انما يعنى استمرار الاحتكاك والأجدر التركيز على تطوير البلاد وتحديثها بالشكل الذي يحقق الرخاء للجميع سواء من المزارعيان المستقرين او من البدو الذين يبحثون عن اماكن لرعى مواشيهم وابلهم.

رابعا: أن اثارة النعرات القبلية، والنظرة الاقليمية المحدودة لن تكون سوى المفجر لاى أزمة سياسية بين شعوب عرفت التعاون والتأخى عبر عصور طويلة، وإن التركيز على مثل هذه النزعات الاقليمية المحدودة سوف يجر المنطقة الى مزيد من النشرذم والتفكك في وقت تسعى شعوب افريقيا الى المزيد من التكامل والترابط والشروع في انشاء مشروعات تتموية تفيد المجموع، وتتخطى الاقليمية والعنصرية وتسعى الى افاق اوسع من التفاهم وحل المشكلات بالطرق السلمية، ودون اللجوء الى العنف او الصدام المسلح الذي يؤدى حتما إلى خلق دول متخلفة، ومجتمعات هزيلة اتستطيع البقاء في وجه التطورات العالمية المتلاحقة.

خامعا: اثبتت الدراسة ان العوامل المؤثرة في الخلاف بين البلدين هي بالدرجة الأولى نتيجة الازمات العياسية التي حدثت في البلدين في مرحلة مابعد الاستقلال وحتى اندلاع الازمة، وانه لابد من المزيد من الدبمقراطية والتخلى عن سياسات الدكتاتورية والراى الواحد والابتعاد عن نزاعات اقليمية محدودة، وكلما تعددت الاحزاب التي ترتبط ببرنامج للتنمية في ظل الاوضاع الاقتصادية الجديدة كلما كانت الخلافات في طريقها الى الانزواء والتلاشي . ان افريقيا في امس الحاجة الى بلوغ قياداتها السياسية مرحلة من الفهم الكامل المشاكلهم دون اللجوء الى الوساطة الخارجية، ودون فرض نظريات الكامل المشاكلهم دون اللجوء الى الوساطة الخارجية، ودون فرض نظريات وأطر سياسية لاتتفق مع طبيعة الشعوب التي يحكمونها حتى لاتزداد بور الصراع التي تحول الدولة الى مرحلة من التردى والهزال السياسي مما وعلم عاجزة عن الصمود أمام المتغيرات السياسية العالمية والتي تسعى التي يجعلها عاجزة عن الصمود أمام المتغيرات السياسية العالمية والتي تسعى التي تكوين وحدات اقتصادية متكاملة يسودها التعاون والاخاء من اجل صالح

شعوبهم، وأيس من أجل تدبير اهدافهم السياسة والغرق في بحر الديون والتبعية والتخلف الذي يكون نظيرا بفناء الدولة وجعلها في مهب الرياح. سعادهما: قد أثبتت الدراسة إن حجم الخسائر الذي واكب هذه الازمة كان عنيفا وقاسيا ببين الدولتين ولم يخرج منها منتصر ومنهزم، بل خسرت الدولتان الالاف من الصحابا الابرياء، وققد الكثيرون ماشيتهم ومحلاتهم وتشردت الاف الاسر في كل من البلدين، وتحملت كل دولة المزيد من المهاجرين الذبن لم يكن لهم حسبان في ميزانية كل دولة، بل والاكثر من ذلك ان المشروعات الاتمائية التي كان مخططا لها الاستمرار لمزيد من رفاهية الشعبين قد تعرقات ولابد لاعادتها للعمل الى المزيد من الاموال الطائلة التي تئن ميزانية اي من الدولتين عن تحملها، وبالتألى فان الازمة ولدت ازمات تئن ميزانية اي من الدولتين عن تحملها، وبالتألى فان الازمة ولدت ازمات أخرى لن تحل في القريب العاجل، وسوف تلتهم المزيد من موارد الدولتين، وخلاصة هذه النتيجة ان ينقهم المعدولون في البلدين ان مصلحة شعوبهم وخلاصة هذه النتيجة ان ينقهم المعدولون في البلدين ان مصلحة شعوبهم تكمن في عدم المزايدات وإثارة النعرات القبلية، وتهرج الشعوب نحو العنف تكمن في عدم المزايدات وإثارة النعرات القبلية، وتهرج الشعوب نحو العنف الذي لن يخلف سوى الدمار والخراب والتخلف الذي تعاني منه المنطقة بشكل متواصل .

سابعا في القد اثبتت الدراسة ان العرقية كانت القالب الإيدبولوجي المناسب لمجتمعات ماقبل سيادة النمط الراسمالي بأبعاده المختلفة من اندماج قومي، وظهور الفرد غير المرتبط بالعمل والتماسك القومي العام، والمركزية السياسية وتطور الفكر العلمي، وأن بقاء هذه الافكار العرقية سوف يستمر فترة طويلة الى أن ترول تدريجيا، ولذا لابد أن تتفهم القوى السياسية المعارضة ان اثارة مثل هذه القضايا سوف يزيد من عناصر الفتنة والاتشقاق والتلاحم خاصة ان مثل هذه الافكار العرقية تجدالتربة خصبة في مجتمعات الاطراف حيث لم يتدعم بعد النمط الراسمالي، واثارة هذا التضليل العرقي ما هو الاجتماعية الصرف الانظار عن الاسباب الحقيقة للصراعات السياسية والاجتماعية.

ان العرقية ماهى الاالمثال الحى الوعى الزائف والعدو الحقيقى الوعى العلمى المتفتح الذى يسعى الى ادراك الواقع المعاش بمعناه الموضوعى الذى يتناسى العرقية ويسعى الى اندماج قومى فى ظل نظم اقتصادية جديدة، وفى ظل نتاول علمى المشاكل الاجتماعية لتحقيق مصلحة أغليبة الشعب فى النمو المتحرر والعادل.

ثامنا: أثبتت الدراسة ان هذه الازمة وقد انفرجت مؤقت ابسبب تغير الموقف الدولي وانهيار الاتحاد السوفيتي وهزيمة النظام العراقي، وسبعى الدول الافريقية ومنظمة الوحدة الافريقية على طول فترات اندلاع الازمة الحل الامثل لها، وقيام فرنسا بدور محورى لانهاء الخلاف - الا ان كل هذا ليس

سوى حل مؤقت لابد وان تتلوه مرحلة من التسوية طويلة الامد تضع فى الاعتبار وضع فترة انتقالية لمواطئى كل دولة فى اراضى الدولة الاخرى وان تكون هناك تسوية لحركة السكان بين البلدين، على ان تمثل الهجرة عنصرا أساسيا من عناصر الاندماج على اساس تنظيم اقامة رعايا كل دولة فى اراضى الدولة الاخرى مع شروط واضحة للهجرة والاستقرار والعمل وحماية وسلامة المهاجرين وأموالهم .

تامعا: اثبتت الدراسة أن الحل الأمثل بكمن في تحديث ادوات الانساج واعطاء الحق المتساوى للجميع في حيازة الارض الزراعية وتصفية الامتيازات التي تحصل عليها الطبقات الارسنقراطية والمزايا الفعلية للطبقة البرجوازية، وإن نتحمل اجهزة الادارة المحلية مستولياتها لصالح الاغليبة لسكان وادى النهر على الجانبيين في المقام الاول، ثم اتاحة الفرصة لكل مواطني الدولتين للحصول على نصيب من الارض الجديدة القابلة للزراعة، وفي هذا الاطار يتم تقليص فكرة العرقية.

ان التكامل الاقليمي هو احد المسلمات الرئيسية التي يجب ان يبنى عليه المشروع الاقتصادي المتكامل لاستقلال نهر السنغال، وهو السبيل الوحيد لتناسى مشاكل العرقية ومسألة الحدود، والسعى نحو اندماج وطنى اقليمى متكامل يهدف لخدمة الجميع، ويقضى على المزايدات العرقية، والاساليب الاتعزالية التي لاتترك وراءها الا مجتمعات متخلفة وهياكل زائفة وبؤرا للصراع المتجدد الذي هو العدو الاساسى للنتمية.

ان روح التعاون بجب ان تسود عن طريق وضع اساليب تصون وتحافظ على التواصل بين جانبي النهر وتمنع التعازل والتباعد، وهنا تتلاشى فكرة المحدود بالمفهوم الضيق الذي خلفه الاستعمار الاوربى على التراب الافريقي.

مراجع الفصل:

١ -- لمزيد من الدراسة عن مؤتمر براين انظر:

د. شوقى الجمل، د . عبد الله عبد الرازق : تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر الدوحة ١٩٨٧، ص ٩٥- ١٣٥ .

٢- كولين ليجوم: الجامعة الافريقية، دليل سياسى موجز، ترجمة احمد
 محمود سليمان، القاهرة ١٩٦٤، ص ٣٤٥.

٣- انظر نفس قرارت المؤتمر في كولين ليجوم: مرجع سابق، ص

٤-كولين ليجوم: مرجع سابق ، ص ٤١٨.

صالح بكتاش: النزاع السنغالي الموريتاني بين المأزق العرقي والمخرج الوطني الشعبي، دار المستقبل العربي ، القاهرة ١٩٩٠، ص ٣٦.

٧- كلمة توكولور تحريف اكلمة تكرور (TEKROUR) وهي مملكة سوداء امتنت من القرن الاول الميلادي حتى القرن الثالث عشر

Gellar, Sheldon: Senegal; An African Nation Between Islam and The West<sup>-1</sup>, London 1962.P21.

١٢- لمزيد من الدراسة عن الزنوجة والسنجورية انظر

Irvin Leonard Markovits: Leopold Sedar Senghor and the Politics of Negritude, London 1969.

Amadou Mactar Guveye; Herculeen. Tasks In West Africa, 18-26-17 September 1989, P. 1551.

14 - انظر هذا التنافس الاستعماري في غرب القارة في :

د. شوقى المجمل: تاريخ كشف افريقيا واستعمارها، القاهرة ١٩٨٠ ص ٥٠٦.

Marke Doyle: One Foot in Black Africa, In West Africa (London 1989) P-10
1200

17 - صدر في مارس ١٩٠٣ قرار بتنظيم الحماية على بلاد المور بالسنغال الأدنى في منطقتى الترازة والبراكشة، وتعيين كوبولائي مندويا فيها للحاكم العام الفريقيا الغربية الفرنسيية، وفي اكتوبر ١٩٠٤ صارت موريئاتيا دولة مدنية، ولم تتحول الى مستعمرة الافي عام ١٩٢٠.

Sophie, Bessis: Le senegal Mauritanie et Leurs boucs ternissaires, In le—\V

Monda Diplomatique (Paris 1st July) 1989, P. 14

Frederick, Fritscher: Maures Contre (18) neger - Africains in le Mond (Paris - 1 A

r, Sheldon: Op. Cit. P 73

-14

Marke Doyle: Nouakchotts New Nationalism In Africa Report (New York)
September - October 1989, P. 38.

Mauritania: War on Black Citizens In Africa Confidential , London 30 ,- Y • 14 Th July , 1989 , P 2

٢١ - صالح بكتاش: مرجع سابق، ص ٢٨٥.

۲۲- نشر نص البيان في جريدة لوسولي في ۱۹۸۹/۷/۳ ص۳.

٣٠٠- ٢٠٠٠ المادة الاولى لمرسوم ديسمبر ١٩٣٣ على ان الخط الفاصل بين مستعمرة العدنغال ومستعمرة موريتانيا يتحدد بعلامة يجب وضعها على شاطىء المحيط الاطلسى بنقطة محددة (بجوار منزل جارديت) ، ومنها بخط يمر عبر البحيرات الصغيرة التى يكونها نهر السنغال بضواحى مدينة (سانت لويس) حتى الضفة اليمنى للفرع الرئيسى للنهر حتى الثقائه برافده العالمية بنقطة واقعة شمال مصب نهر العالمية، ويوضع المرسوم ان جزيرة اوبوا داخلة فى اقليم موريتانيا

Asiwaju, A. I., and Ivor Wilks (Eds): Borders in Africa, Evenston 1990 - ۲۷۶ صالح بكتاش: مرجع سابق ، ص ۲۷۶

٣٦٠ هناك أراء مختلفة حول اصل كلمة سنغال، والراى الارجح انها مشتقة من صنها دجا SANHADJA وهى احدى مجموعات قبائل البربر المشهورة وكان السنغال SENEGAL يكتب في بادىء الامر SENEGAL في الخرائط الفرنسية القديمة اعتمادا على التسمية التي اطلقها التجار والرحالة البرتغاليون وهم اول من اكتشف النهر واسمو CANAGAO او ZANAGN وينفس الاسم سميت المملكة الولوفية السوداء المطلة عليه وبالتالي فان الكلمة قد تكون مشتقة من كلمة "زناجة" وظلت الكلمة سنغال غير محدودة جغرافيا حيث اطلقت على مدينة (سانت لويس) بصفة خاصة وشملت مناطق شاسعة حتى اطراف الجابون، ولم تستقر على معناها الحالي للسنغال الافي عام ١٩١٨، وهناك من يرى ان كلمة سنغال مشتقة من Sanghaga وهي اسم مدينة قديمة كانت واقعة على النهر الذي تحدث عنه البكري عام ١٩١٨.

صالح بكتاش: مرجع سابق،ص ٢٩١

Hargeeaves, John; West Africa, the Fromer French States (London 1976).

7.۲۷ مرسوم فبراير ١٩٠٥ الذي يخص هذا القطاع من حدود الموريتانية لايوضح كيفية تعيين الحدود وما اذا كانت بالضفة الشمالية الموريتانية اويمنتصف النهر .

٣٨- سويت الحدود في اوربا بعد سلسلة من الحروب والمفاوضات التي التهت بحركة المجتمع الاوربي نحو الوحدة السياسية والاقتصادية، ومع وجود بعض الصراعات بين المجموعات الجنسية الاانها بمرور الزمن اندمجت في وحدة قومية اكبر وبعبارة اخرى تعلم الناس التعايش مع الحدود، ولم تفرض العملية الاوربية من الخارج

Asiwaju , A 1: The Global Perspective and Border Anagement Policy Options , PP 233-9

Schachter , Morgenthow, Puth : Political Parties In Fenceh Speaking Westafrica, london 1964, PP . 240-4

Driamirado, S; Op. CIT. P. 36 . -Y9

also Zaccaralli Francois : Un Parti Politique Africain , Union Progressiste Senegalaise , 1970 ,pp . 150 -152

Rirscher, Fredic : Enter le Senegal et la Mauritanie echec d'une "" communaute de destin, In le Mond, 18 May 1989, P. 10.

Shelley: The Arab View, in West Africa, May 1989, P. .. 5 - T1

...... Doyle: Blood Brothers in Africa Report, July - August 1989, P. 15. - YY

" Publique Islamique de Mauritanie livre Blancsur le Senegal . " " " انظر الكتاب الابيض لكل من الدولتين والذى صدر بعد الحادث ليبرر المواقف ويشرح القصة بشكل يحمل الطرف الاخر مسئولية الحادث ويبالغ في تقديرات الخسائر حتى يحصل على اكبر قدر من التعويضات عند المساعى السلمية لحل الازمة .

٣٥- صالح بكتاش: مرجع سابق، ص ٢١٦ وايضا

William Tordoff: Government and Politics in Africa , London 1984, P. 5 - مالح بكتاش: مرجع سابق، ص ٢٢٢.

٣٧ - قبل الرئيس عبده ضبوف مقترحات الرئيس حسنى مبارك عند لقائهما بالقاهرة في مارس ١٩٩٠.

انظر جريدة لوسولي في ١٩٩٠/٦/٨ وحديث عبده ضيوف، ص٣.

٣٨- أُعْلَنْت مُنظَمَة الله و الدولية ان التَحقيق الذي قامت به بناء على طلب موريتانيا لم يتوصل الى اثبات اعتقال ٢٥٠,٠٠٠موريتاني في السنغال، ورد ذلك في جون افريك ١٩٩٠/١٠/٩ ، ص ٥ .

٣٩- صالح بكتاش: مرجع سابق، ص ٢٨٦ .

٤٠ ملحق الشعب أضواء على النزاع بين موريتاتيا والسنغال، الاحد ٦
 اغسطس ١٩٨٩ ، ص ٥.

#### خاتمة

في هذه الدراسة تعرضنا للعديد من القضايا المتعلقة بغرب افريقيا .

فدرسنا الجهود التى بذلت لإلغاء الرق فى افريقيا عامة وفى غربها بصفة خاصة - حيث كان غرب القارة لأسباب متعددة منها قربه من العالم الجديد ، حتى كانت الضرورة ملحة للأيدى العاملة الأفريقية لتعميره - موردا هاما للرقيق .

كما تعرضت الدراسة لمؤتمر برلين ١٨٨٥/١٨٨٤ وانعكاساته وأثاره على غرب افريقيا واستعمارها.

ودرسنا نظم الحكم التى اتبعتها الدول الاستعمارية خاصة انجلترا وفرنسا فى غرب القارة . وموقف شعوب القارة من الاستعمار الأوربي الى أن ظفرت هذه الشعوب بحقها فى الحرية .

وفى اختيار نظام الحكم الذى ترتضيه ، ولما كانت غرب افريقيا قد شهدت حركات اسلامية فريده الإصلاح احوال الشعوب والحكام وشرح المبادىء الاسلامية الصحيحة – لذلك كان البد من التعرض لهذه الحركات .

وبعد أن نالت شعوب وبلاد غرب افريقيا استقلالها واجهت كغيرها من البلاد الأفريقية مشكلات مترسبة من عصر الاستعمار لعل ابرزها مشكلات تتعلق بالحدود بينها - فكانت دراسة مشكلة الحدود بين السنغال وموريتانيا مثالا لهذه المشكلات التي ترتبت على الطريقة التي رسمت بها الدول الاستعمارية الحدود بين مستعمراتها . شملت الدراسة العديد من الموضوعات الهامة وهكذا المتعلقة بغرب أفريقيا .



رقم الإيداع ١٩٩٨/٢٩٢. الترقيم الدولي I.S.B.N. 977-5841-07-0

حقوق الحلبع محفوظة الناشر

